# الكال المحال الم

ز فرر المال المورون / كوفير - ١٩) (فيروس كورون / كوفير - ١٩)

عبر وس موروه (موعیر - ۱۹۹) بقلم عب الرحمن بن أحمب ربونواست المجب ارسی

## بسِّي مِاللَّهِ الرَّحْمَٰ ِ الرَّحِي مِ

الحُمْدُ لِلهِ حَالِقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاء، مُنْرِلِ الدَّاءِ وَالدَّوَاء، وَمُقَدِّرِ الْبَلاءِ وَالْوَبَاء، فَيُصِيبُهُ بِعَدُلِهِ وَحَكَمَتِهِ مَنْ يَشَاء، وَيَصْرِفُهُ بِرَحْمَتِهِ عَن مَّنْ يَشَاء، مُرْسِلِ الآياتِ وَالطَّوَاعِينِ تَخْوِيفًا وَعَذَابًا لِلْأَشقياء، وَرَحْمَةً لِلْأَنقِيَاء، وَأَشْهَدُ أَن مُرْسِلِ الآياتِ وَالطَّوَاعِينِ تَخْوِيفًا وَعَذَابًا لِلْأَشقياء، وَرَحْمَةً لِلْأَرْضِ وَالسَّمَاء، النافذُ لا شَرِيكَ لَهُ، الْمَعْبُودُ بِالحَقِّ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاء، النافذُ حُكْمُهُ عَلَى الْحُلُقِ سَوَاء، وَالْعَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ وَهُو عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى، الْمُعَوْدُ بِكُمُهُ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى، اللهُ وَصَاحِبُ الْفَضْلِ حُكْمُهُ عَلَى الْعَرْشِ وَالْمَعْفَاء، وَصَاحِبُ الْفَضْلِ وَلَمُتَوْدُ بِكَشْفٍ الطَّرِّ وَرَفْعِ اللَّأَوْاء، ذُو الْمَنِّ وَالْعَطَاء، وَصَاحِبُ الْفَضْلِ وَالْوَفَاء، فَلَهُ الْحُرَامِ اللهُ اللهُ وَسَاحِبُ الْفَضْلِ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّيْقِ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْوَقَاء، فَلَهُ الْمُعْدُوثُ لِلْعَالَمِينِ بِالرَّمْمَةِ وَالشِّفَاء، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَن سَلَكَ وَعَلَى آلِهِ الْأَطْهَارِ الشُّرُوء، وَصَحَابَتِهِ الْكَرَامِ الْأَصْفِياء، وَعَلَى مَن سَلَكَ وَعَلَى مَن سَلَكَ وَعَلَى مَن سَلَكَ وَعَلَى مَن سَلَكَ اللهُ مَهْمُهُ وَبِآثَارِهِمْ الْقَتَفَى؛ أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُوجَزَةٌ كَتَبْتُهَا نُصِّحًا لِنَفْسِي وَإِخْوَانِي الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْفَسِي وَإِخُوَانِي الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَصِيبَةِ الَّتِي تَمُرُّ كِمَا الْبَشَرِيَّةُ جَمْعَاء، لِمَا حَلَّ بِهِمْ مِنْ وَبَاءٍ عَظِيمٍ، وَدَاءٍ الْأَيَّامِ الْعَصِيبَةِ الَّتِي تَمُرُّ كِمَا الْبَشَرِيَّةُ جَمْعَاء، لِمَا حَلَّ بِهِمْ مِنْ وَبَاءٍ عَظِيمٍ، وَدَاءٍ

جَسِيمٍ، حَيَّرَ الْعُلَمَاءَ وَالْأَطِبَاء؛ فَلَمْ يَعْرِفُوا لَهُ أَصْلًا، وَلَمْ يَقِفُوا لَهُ عَلَى دَوَاء، وَأَمَّا وَأَعْجَزَ الْحُكَّامَ وَالْأُمْرَاء؛ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِحْتِرَازِ مِنْه وَلَا الْإِحْتِمَاء، وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ فَهُمْ بَيْنَ حَوْفٍ وَرَجَاء.

وَقَدُ رَقَمْتُ فِي هَذِهِ الصَّفَحَاتِ جُمُلَةً مِنْ مَعَالِمِ الْهُدىٰ يَسْتَنِيرُ وَيَهْتَدِي عَالَمُ الْمُدَىٰ اللهُ فَيْرِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْفِتَنِ وَالْمِحَن عَيْرِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْفِتَنِ وَالْمِحَن عَيْرِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْفِتَنِ وَالْمِحَن عَيْرِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْفِتَنِ وَالْمِحَن عَلَما اللهُ شَرَّهَا، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن، وَقَدُ ذَكَرُتُ فِيهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَعْلَمًا، فَخَاءَتُ عَلَى النَّحُو التَّالِي:

تَمْهِيدُ: فِي تَعْرِيفِ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ وَفَيرُوسِ كُورُونَا ( كُوفِيد - ١٩). الْمَعْلَمُ الْأَوَّلُ: تَذَكُّرُ نِعْمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ، وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ عَلَيهَا، يَدْفَعُ الْعَذَابَ وَيَرْفَعُهُ.

الْمَعْلَمُ الثَّانِي: الْيَقِينُ بِأَنَّ الْإِبْتِلاَءَ سُنَّةٌ رَبَّانِيَّةٌ، وَأَنَّهُ مِنْ مُقْتَضَى حِكُمةِ اللهِ سُبْحَانَه وَتَمَامِ عَدْلِهِ.

الْمَعْلَمُ الثَّالِثُ: الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الدَّاءَ وَجَعَلَ لَهُ الدَّواءَ.

الْمَعْلَمُ الرَّابِعُ: الْقُرْبُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَالْفَزَعَ إِلَى تَوْحِيدِهِ أَعْظُمُ دَوَاءٍ لِرَفْعِ الْوَبَاءِ.

الْمَعْلَمُ الْخَامِسُ: الْفَزَعُ إِلَى الصَّلاَةِ فَرْضًا وَنَفُلًا.

الْمَعْلَمُ السَّادِسُ: تِلاوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَلْزُومُ الذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ، وَالْأَمْخَاءِ، وَالْإَسْتِغْفَارِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ الْمُخْتَارِ عَلَيْهِ .

الْمَعْلَمُ السَّابِعُ: مَحَاسِنُ الْأَخْلَاقِ، وَصُنْعُ الْمَعْرُوفِ، وَبَذْلُ الْخَيْرِ وَالْمِحْسَانِ.

الْمَعْلَمُ الثَّالِثُ عَشَرَ: عَدَمُ التَّعَرُّضِ لِلْوَبَاءِ، وَطَلَبُ الْمُعَافَاةِ، وَلُزُومُ الْمَعْلَمُ الثَّعَرُّضِ لِلْوَبَاءِ، وَطَلَبُ الْمُعَافَاةِ، وَلُزُومُ الْمَعْلَمُ الْمُعَلِيّ.

الْمَعْلَمُ الرَّابِعُ عَشَرَ: مَا يَجِبُ فِعْلُهُ عَلَىٰ مَنِ ابْتُلِيَ بِهَذَا الْوَبَاءِ. وَقَدُ أَسْمَيْتُهَا: «مَعَالِمُ الْهُدَىٰ فِي زَمَنِ اِنْتِشَارِ الوَبَا»(١).

<sup>(</sup>١) وَكُنْتُ قَدُ أَلْقَيْتُ أَصْلَهَا فِي حَلَقَاتٍ تَوْعَوِيَّةٍ بُثَّتُ عَبْرَ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الِاجْتِمَاعِيّ، وَقَامَ بِتَفْرِيغِهَا الْأَحْوَانِ الْفَاضِلَانِ: نَصْرُ الدِّينِ الْعَقُونُ، وَسَلِيمُ قَاسِمِيّ، وَفَقَهُمَا اللهُ، وَسَدَّدَ خُطَاهُمَا، وَجَزَاهُمَا كُلَّ حَيْرٍ. وَجزَى اللهُ حَيْرًا جَمِيعَ الإِخْوَةِ الذِينَ أَفَادُونِي بِفَوَائِدَ، وَأَعَانُونِي عَلَى إِنْجَازِ هَزَاهُمَا كُلَّ حَيْرٍ. وَجزَى اللهُ حَيْرًا جَمِيعَ الإِخْوَةِ الذِينَ أَفَادُونِي بِفَوَائِدَ، وَأَعَانُونِي عَلَى إِنْجَازِ هَذِهِ الرَّسَالِةِ وَطَبْعِهَا، أَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهِمْ يَوْمَ الْحِسَابِ.

وَأَسْالُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا كَاتِبَهَا، وَقَارِئَهَا، وَسَامِعَهَا، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِي مَا وَقَعَ لِي فِيهَا مِنْ حَطَإٍ وَحَلَل، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ صَوَابٍ فَالْفَضُلُ لِللهِ عَنِي مَا وَقَعَ لِي فِيهَا مِنْ حَطَإٍ وَحَلَل، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ صَوَابٍ فَالْفَضُلُ لِللهِ عَنِي مَا وَقَعَ لِي فِيهَا مِنْ يَرْفَعَ عَنَا وَحُدَهُ عَرَقِي لَا يَوْفَعَ عَنَا مُعَلَى أَنْ يَرْفَعَ عَنَا هَذَا الْوَبَاء، وَأَنْ يَدُفَعَ عَنَا كُلَّ بَلاء، وَأَلَّا يُؤَاخِذَنَا بِذُنُوبِنَا وَلَا بِمَا فَعَلَ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدِ السَّفَهَاء؛ إِنَّهُ أَهْلُ الجُودِ وَالْعَطَاءِ وَالسَّخَاء. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَالْهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

كَتَبَهُ: عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَحْمَدَ بُونُوَّاشَةَ الجَزَائِرِيُّ. الرَّحْمَنِ بَنُ أَحْمَدَ بُونُوَّاشَةَ الجَزَائِرِيُّ. اللَّحَدُ ٢٠٢٠/٠٤/٥م. اللَّحَدُ ٢٠٢٠/٠٤/٥م.

#### تَمْهِيدٌ: تَعْرِيفُ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ وَفَيرُوسِ كُورُونَا (كُوفِيدُ - ١٩).

√تَعُرِيفُ الْوَبَاءِ.

الوَبَاءُ لُغَةً: هُوَ كُلُّ مَرَضٍ عَامٍ (١).

واصْطِلاحًا: هُوَ مَرَضٌ يَعُمُّ الْكَثِيرَ مِنَ النَّاسِ فِي جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ دون غيرها؛ بِخِلَافِ الْمُعْتَادِ مِنْ أحوال النَّاسِ وَأَمْرَاضِهم، وَيَكُونُ مَرَضُهُمْ غَالِبًا مَرَضًا وَاحِدًا بِخِلَافِ سَائِرَ الْأَوْقَاتِ فإنَّ أَمْرَاضَ النَّاسِ مُخْتَلِفَةٌ (٢).

قَالَ أَبُو عَلِيِّ ابْنُ سِينَا: الْوَبَاءُ هُوَ بَعْضُ تَعَفَّنِ يَعْرِضُ فِي الْهُوَاءِ يُشْبِهُ تَعَفَّنِ الْمُسْتَنَقَع الآجِنِ الهُ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ ابنُ النَّفِيس: الوَبَاءُ: فَسادٌ يَعُرِض لِجَوْهَر الهَوَاءِ لأَسبابٍ سَمَاوِيّة أُو أَرْضِيَّة.اه (٤).

#### ◄ تَعْرِيفُ الطَّاعُونِ.

فَمِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ: الطَّاعُونُ هُوَ دَاءٌ مَعْرُوفٌ، وَهُو نَوْعٌ مِنَ الْوَبَاءِ(٥).

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ: مُخْتَارُ الصِّحَاحِ ص ٣٣٢؛ لِسَانُ الْعَرَبِ ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرُ: الْمُنْتَقَىٰ شَرْحُ الْمُوَطَّالِ لِلْبَاحِيِ ١٩٨/٧؛ فَتْحُ الْبَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُحَارِيِّ لِابْنِ حَجْرِ ١٨٠/١٠، ١٨١،

<sup>(</sup>٣) الْقَانُونُ فِي الطِّبِّ لِابْنِ سِينَا ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٤) تَاجُ الْعَرُوسِ لِلزَّبِيدِيِّ ١/٤٧٨.

<sup>(</sup>٥) أَنْظُرُ: لِسَانُ الْعَرَبِ ٢٦٧/١٣.

وأمَّا اصْطِلاحًا: فَقَدُ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَطِبَّاءِ مِنْهُمْ أَبُو عَلِيِّ ابْنُ سِينَا: الطَّاعُونُ مَادَّةٌ سُمِيَّةٌ تُحُدِثُ وَرَمًا قَتَّالًا يَحُدُثُ فِي الْمَوَاضِعِ الرَّخُوةِ وَالْمَغَابِنِ مِنَ الطَّاعُونُ مَادَّةٌ سُمِيَّةٌ تُحُدِثُ وَرَمًا قَتَّالًا يَحُدُثُ فِي الْمَوَاضِعِ الرَّخُوةِ وَالْمَغَابِنِ مِنَ الطَّاعُونُ مَا تَكُونُ تَحُتَ الْإِبْطِ أَوْ خَلْفَ الْأُذُنِ أَوْ عِنْدَ الْأَرْنَبَةِ (١).

وَهَلِ الطَّاعُونُ هَوَ الوَبَاءُ ؟ اخْتَلَفُوا في ذَلِك.

وَلَمَّا كَانَتِ الطَّوَاعِينُ تَكُثُرُ عِندَ الوَبَاءِ، وَفِي البِلَادِ الْوَبِئَةِ، فَمِنْ ثَمَّ أُطلِقَ عَلَى الطَّاعُونِ وَبَاءٌ، وَبِالعَكْسِ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَخَلْللهُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ بَيْنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ عُمُومًا وَخُصُوصًا؛ فَكُلُّ طَاعُونٍ وَبَاءٌ، وَلَيْسَ كُلُّ وَبَاءٍ طَاعُونًا، وَكَذَلِكَ الْأَمْرَاضُ الْعَامَّةُ أَعَمُّ مِنَ الطَّاعُونِ فَإِنَّهُ وَاحِدُ مِنْهَا.اه (٢).

#### √تَعْرِيفُ فَيَرُوسِ كُورُونَا<sup>(٣)</sup>:

فَيرُوسَاتُ كُورُونَا هِيَ فَصِيلَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الفَيْرُوسَاتِ تُسَبِّبُ المرَضَ لِلْحَيَوانِ وَالإِنْسَانِ.

وتُسَبِّبُ فَيْرُوسَاتُ كُورُونَا لَدَى البَشَر حَالَاتِ عَدُوى الجِهَازِ التَّنَفُّسِيِ؛ التَّي تَتَرَاوَحُ حِدَّتُهُا مِنْ نَزَلَاتِ الْبَرْدِ الشَّائِعَةِ إِلَى الْأَمْرَاضِ الْأَشَدِّ وَحَامَةً.

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ: زَادُ الْمَعَادِ لابُنِ الْقَيِّمِ ٤/٣٥؛ فَتْحُ الْبَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُحَارِيِّ لِابْنِ حَجْرٍ ١٠ /١٨٠؛ الْقَانُونُ فِي الطِّبِّ لابُن سِينَا ٣/٤٤، ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) زَادَ الْمُعَادُ ٤/٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الْمَعْلُومَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِفِيرُوسِ كُورُونَا (كُوفِيدُ - ١٩) اسْتَقَيْتُهَا مِنْ مَوْقِعِ مُنَظَّمَةِ الْمَالَمِيَّةِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالْإِخْتِصَارِ.

كَمَا يُسَبِّبُ فَيْرُوسُ كُورُونَا الْمُكْتَشَفُ مُؤَخَرًا مَرَضَ فَيْرُوسِ كُورُونَا كُورُونَا كُورُونَا كُورُونَا كُورُونَا كُوفِيدً-٩٠.

#### √تَعُرِيفُ مَرَضِ كُوفِيد - ١٩:

مَرَضُ كُوفِيد - ١٩ هُوَ مَرَضٌ مُعَدٍ يُسبِّبُهُ فَيَرُوسُ كُورُونَا.

وَلَمْ يَكُنُ هَنَاكَ أَيُّ عِلْمٍ بُوجُودِ هَذَا الْفَيْرُوسِ، وَهَذَا الْمَرَضُ الْمُسْتَجَدُّ، قَبْلَ تَفَشِيهِ فِي مَدِينَةِ يُوهَانَ الصِّينِيةِ فِي كَانُونَ الأَوَّلِ/ دِيسَمْبَر ١٩٠٢(١).

#### √أَعْرَاضُ مَرَض كُوفِيدً-٩٩:

تَتَمَثَّلُ الْأَعْرَاضُ الْأَكْثَرُ شُيُوعًا لِمَرَضِ كوفيد-١٩ في الحمَّى، والإرهاق، والشُعال الجاف، وقد يُعاني بعضُ المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأَنف، أو الرَّشَح، أو أَلَمَ الحلق، أو الإستهالِ.

وَعَادَةً مَا تَكُونُ هَذِهِ الْأَعْرَاضُ خَفِيفَةً، وَتَبْدَأُ تَدْرِيجِيًا، وَقَدُ يُصَابُ بَعْضُ النَّاسِ بِالْعَدُوى دُونَ أَنْ تَظْهَرَ عَلَيْهِمْ أَيُّ أَعْرَاضٍ، وَدُونَ أَنْ يَشْعُرُوا بَعْضُ النَّاسِ بِالْعَدُوى دُونَ أَنْ تَظْهَرَ عَلَيْهِمْ أَيُّ أَعْرَاضٍ، وَدُونَ أَنْ يَشْعُرُوا بِعَضُ النَّاسِ بِالْعَدُوى دُونَ أَنْ يَشْعُرُوا بِاللَّمَرَضِ. وَتَزْدَادُ الحِتِمَالَاتُ إِصَابَةُ الْمُسِنِينَ، وَالْأَشْخَاصِ الْمُصَابِينَ بِالْمَرَضِ. وَتَزْدَادُ الحِتِمَالَاتُ إِصَابَةُ الْمُسِنِينَ، وَالْأَشْخَاصِ الْمُصَابِينَ بِالْمَرَضِ. وَتَزْدَادُ الحَتِمَالَاتُ إِرْتِفَاعُ ضَغُطِ الدَّمِ، أَوْ أَمراضِ الْقَلْبِ، أَوْ عَمْراضِ الْقَلْبِ، أَوْ السُكَرِي )، بِأَمْرَاضِ وَخِيمَةٍ.

#### √كَيْفَ يَنْتَشِرُ مَرَضُ كُوفِيدً - ١٩؟.

<sup>(</sup>١) قُلُتُ: وَهَذَا يَتَوَافَقُ مَعَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ السَّلَفِ أَنَّ الْعَذَابَ يَنْزِلُ بَيْنَ كَانُونِ الْأَوَّلِ وَكَانُونِ اللَّاقِي، قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ لَمُ يَنْزِلُ عَذَابٌ قَطُّ عَلَىٰ قَوْمٍ إِلَّا عِنْدَ انْسِلَاخِ الثَّانِي، أَيْ: بَيْنَ دِيسَمْبَر وَجَانفِي، قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ لَمُ يَنْزِلُ عَذَابٌ قَطُّ عَلَىٰ قَوْمٍ إِلَّا عِنْدَ انْسِلَاخِ الثَّانِي، أَيْ: وَجَلَّ أَحَدًا مِنَ الْأُمْمِ الْمَاضِينَ إِلَّا بَيْنَ الشَّيْتَاءِ»، وَقَالَ كَعْبٌ الأَحْبَارُ: ﴿ مَا عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدًا مِنَ الْأُمْمِ الْمَاضِينَ إِلَّا بَيْنَ النَّيْنَافِي كِتَابِ الْعُقُوبَاتِ، ح: ٣٢٠، ٣٢٠.

يُمُكِنُ أَنُ يُصَابَ الْأَشْخَاصُ بِعَدُوى مَرَضِ كُوفِيدً - ١٩ عَنَ طَرِيقِ الْأَشْخَاصِ الْآخَرِينَ الْمُصَابِينَ بِالْفِيرُوسِ.

وَيُمْكِنُ لِلْمَرَضِ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ، عَنْ طَرِيقِ الْقُطَيْرَاتِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي تَتَنَاثَرُ مِنَ الْأَنْفِ أَوْ الْفَمِ، عَنْدَمَا يَسْعَلُ أَوْ يَعْطِسُ الشَّخْصُ الصَّغِيرَةِ الَّتِي تَتَنَاثَرُ مِنَ الْأَنْفِ أَوْ الْفَمِ، عَنْدَمَا يَسْعَلُ أَوْ يَعْطِسُ الشَّخْصُ الْمُصَابُ بِمَرَضِ كُوفِيدً - ١٩.

وَتَسَاقَطُ هَذِهِ الْقُطَيْرَاتُ عَلَى الْأَشْيَاءِ وَالْأَسْطُحِ الْمُحِيطَةِ بِالشَّخْصِ، وَيُمْكُنُ حِينَهَا أَنْ يُصَابَ الْأَشْخَاصُ الآخَرُون بِمَرَضِ كُوفِيدً - ١٩ عِنْدَ وَيُمُكُنُ حِينَهَا أَنْ يُصَابَ الْأَشْخَاصُ الآخَرُون بِمَرَضِ كُوفِيدً - ١٩ عِنْدَ مُلاَمَسَتِهِمْ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ، أَوْ الأَسْطُحِ، ثُمَّ لَمْسِ أَعْيُنِهِم، أَوْ أَنْفِهِم، أَوْ فَمِهِم. مُلاَمَسَتِهِمْ لِهَذِهِ الْأَشْخَاصُ بِمَرَضِ كُوفِيدُ - ١٩ إِذَا تَنَفَّسُوا كَمَا يُمُكُنُ أَنْ يُصَابَ الْأَشْخَاصُ بِمَرَضِ كُوفِيدُ - ١٩ إِذَا تَنَفَّسُوا الْقُطَيْرَاتِ الَّتِي تَخُرُجُ مِنَ الشَّخْصِ الْمُصَابِ بِالْمَرَضِ مَعَ سُعَالِهِ أَوْ زَفِيرَهُ.

وَلِذَا؛ فَمِنَ الْأَهَمِيَّةِ بِمَكَانٍ الْإِبْتِعَادُ عَنِ الشَّخْصِ الْمَرِيضِ بِمَسَافَةٍ تَزِيدُ عَلَى مِتْرِ وَاحِدٍ<sup>(۱)</sup>.

#### \*\*\*\*

(١) قُلُتُ: وَقَدُ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَنِ السَّلَفِ مِثْلُ هَذَا الْإِحْتِرَازِ وَالْإِبْتِعَادِ عِمَّنَ بِهِ دَاءٌ مَعْدِ؛ فَقَدُ كَانَ فِي وَفُدِ ثَقِيفٍ رَجُلُ مَجُذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ (إِنَّا قَدُ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ)، أَخْرَجُهُ: مُسْلِمٌ، ح: ٢٢٣١. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَلَيْهُ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ قَالَ لِلْمُعَيْقِيبِ عَلَيْهُ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ قَالَ لِلْمُعَيْقِيبِ عَلَيْهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ قَالَ لِلْمُعَيْقِيبِ عَلَيْهِ (وَكَانَ بَدُرِيًّا). أَخْرَجُهُ: (وَكَانَ بَدُربًا). أَخْرَجُهُ: الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبِ الآثارِ، ح: ٨٥، ٨٦.

الْمَعْلَمُ الْأَوَّلُ: تَذَكُّرُ نِعْمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ، وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ عَلَى خَلْقِهِ، وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ عَلَيهَا، يَدُفَعُ الْعَذَابَ وَيَرُفَعُهُ.

أُوَّلُ مَعْلَمٍ يَهْتَدِي بِهِ الْمُسْلِمُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الظُّرُوفِ الْعَصِيبَةِ التِي تَمْرُّ بِعَا اللهِ عَرَقِلَ الكَثِيرةَ عَلَيْهِ وَعَلَى النَّاسِ، فَاللهُ جَلَّ وَعَلَا قَدُ الْبَشَرِيَّةُ أَنْ يَتَذَكَّرَ نِعَمَ اللهِ عَرَقِلَ الكَثِيرةَ عَلَيْهِ وَعَلَى النَّاسِ، فَاللهُ جَلَّ وَعَلا قَدُ الْبَشَرِيَّةُ أَنْ يَتَذَكَّرَ نِعَمَا غَزِيرةً لَا تُحْصَى، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنْ النَّعَمَ عَلَى عِبَادِهِ نِعَمًا غَزِيرةً لَا تُحْصَى، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [ إبراهيم: ٣٤]، فَتَذَكُّرُ النِّعَمِ وَاسْتِحْضَارُهَا زَمَنَ الْبَلاءِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ التِي تَحْعَلُ الْمُؤْمِنَ فَتَذَكُّرُ النِّعَمِ وَاسْتِحْضَارُهَا زَمَنَ الْبَلاءِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ التِي تَحْعَلُ الْمُؤْمِنَ مُطَمِّئِنَّ الْقَلْبِ، مُرْتَاحَ الْبَالِ، رَاضِيًا بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، كَمَا أَنَّ شُكْرَ الْبَارِي مُطَمِّئِنَّ الْقَلْبِ، مُرْتَاحَ اللهِ تَعَالَى، وَيَرْفَعُ عَذَابَهُ.

قَالَ اللهُ عَنَّوْلَ: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٧].

قَالَ قَتَادَةُ رَحِيْلِتُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَا يُعَذِّبُ شَاكِرًا وَلَا مُؤْمِنًا (١).

قَالَ الطَّبَرِيُّ رَجِّلِللهُ: وَإِنَّمَا عُقُوبَتُهُ مَنْ عَاقَبَ مِنْ خَلَقِهِ جَزَاءٌ مِنْهُ لَهُ عَلَىٰ جَرَاءَتِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى خِلَافِهِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَكُفْرَانِهِ شُكْرَ نِعَمِهِ عَلَيْهِ. فَإِنْ أَنْتُمْ شَكَرْتُمْ لَهُ عَلَى نِعَمِهِ وَأَطَعْتُمُوهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، فَلَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى تَعْذِيبِكُمْ، شَكَرْتُمْ لَهُ عَلَى نِعَمِهِ وَأَطَعْتُمُوهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، فَلَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى تَعْذِيبِكُمْ،

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ٢٢٤/٧.

بَلْ يَشْكُرُ لَكُمْ مَا يَكُونُ مِنْكُمْ مِنْ طَاعَةٍ لَهُ وَشُكْرٍ، بِمُجَازَاتِكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ بِمَا يَقُونُ مِنْكُمْ مِنْ طَاعَةٍ لَهُ وَشُكْرٍ، بِمُجَازَاتِكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ بِمَا تَقُصُرُ عَنْهُ أَمَانِيِّكُمْ فَلَمْ تَبُلُغُهُ آمَالُكُمْ.اهِ(١)

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ وَخِلْلَلْهُ: فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَحُصُولَ السَّعَادَةِ إِنَّمَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ السَّعَادَةِ إِنَّمَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧].اه(١)

فَيَجِبُ عَلَىٰ الْعَبْدِ أَنْ يَتَذَكّرَ نِعَمَ اللهِ تَعَالَىٰ الْكَثِيرةَ، وَمِنَنَهُ الْعَزِيرةَ عَلَىٰ عَبَادِهِ أَنْ هَذَاهُمْ لِمَعَالِمِ هَذَا الدّينِ عَلَقِهِ، وَأَنْ اللهُ عَلَىٰ عَبَادِهِ أَنْ هَذَاهُمْ لِمَعَالِمِ هَذَا الدّينِ الْعَظِيمِ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَىٰ مَحَاسِنِ هِذِهِ الشَّرِيعَةِ الْعَرَّاءِ التِي بِمَا مَصَالِحُ الْعِبَادِ فِي الْعَظِيمِ، وَأَرْشَدَهُمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، وَجَعَلَ السَّبِيلَ إِلَىٰ تَحْقِيقِ ذَلِكَ اتّباعُ دينِهِمْ وَمُعَاشِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَالِهِمْ، وَجَعَلَ السَّبِيلَ إِلَىٰ تَحْقِيقِ ذَلِكَ اتّباعُ هَدُي نِي الرَّحَمَةِ عَلَيْ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ هَدُي نِي الرَّحَمَةِ عَلَيْ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ الْأَنْبِيَاءُ: ٧٠ ]، وقَالَ اللهُ عَرَقِيْنَ: ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ الْأَنْبِيَاءُ: ٧٠ ]، وقالَ اللهُ عَرَقِيْنَ: ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ النَّورُ: ٢٥ ]، فَبِاقْتِفَاءِ أَثَرِهِ، وَتَحْكِيمِ شَرْعِهِ، تَتَنَزَّلُ الرَّحَمَاتُ، وَتُوفَعُ النَّورُ: ٥٦ ]، فَبِاقْتِفَاءِ أَثَرِهِ، وَتَحْكِيمِ شَرْعِهِ، تَتَنَزَّلُ الرَّحَمَاتُ، وَتُوفَعُ الْمُصَائِبُ، وَتُفَرَّخُ الْكُرُبَاتُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحْلِللهُ: مَا بَعَثَ اللّهُ بِهِ نَبِيّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ مِنْ الْكَتَابِ وَالْمَعَادِ عَلَى أَكْمَلِ وَجُهٍ؛ فَإِنّهُ عَلَيْ وَالْمَعَادِ عَلَى أَكْمَلِ وَجُهٍ؛ فَإِنّهُ عَلَى اللّهُ فِي شَرِيعَتِهِ مَا فَرَّقَهُ فِي شَرَائِعَ مَنْ خَاتَمُ النّبَيِينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَقَدْ جَمَعَ اللّهُ فِي شَرِيعَتِهِ مَا فَرَقَهُ فِي شَرَائِعَ مَنْ

<sup>(</sup>١) تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ ٦٢٣/٧.

قَبْلَهُ مِنْ الْكَمَالِ؛ إِذْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ فَكَمُلَ بِهِ الْأَمْرُ كَمَا كَمُلَ بِهِ الدِّينُ. فَكَمُلَ بِهِ الْأَمْرُ كَمَا كَمُلَ بِهِ الدِّينُ. فَكِتَابُهُ أَفْضَلُ الْكَتُبِ وَشَرَعُهُ أَفْضَلُ الشَّرَائِعِ وَمِنْهَا جُهُ أَفْضَلُ الْمَنَاهِجِ وَأُمَّتُهُ خَيْرُ الْأُمَمِ. اه (٢)

وَمِنَ النِّعَمِ الِتِي تَخُفَى عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ زَمَنَ الْبَلَاءِ أَنَّ اللهَ يَخَلَّكُو لَمُ يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ بَلَاءً أَشَدَّ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مَا يَتُرُكُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ، وَلَكِنْ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ سَبَقَتْ غَضَبَهُ.

فَيَنْبَغِي عَلَىٰ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَشْكُر رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنَّهُ لَمُ يَبْتَلِهِ بِبَلَاءٍ أَشَدَّ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ، فَعَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ رَخِلَتْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا ابْتَلَى اللَّهُ عَبْدًا ابْتِلَاءً إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ، فَعَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ رَخِلَتْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا ابْتَلَى اللَّهُ عَبْدًا ابْتِلَاءً إِلَّا كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ نِعْمَةٌ أَلَّا يَكُونَ ابْتَلَاهُ بِأَشَدَّ مِنْهُ» (٣).

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِّلِللهُ: كَانَ يُقَالُ: «لَيْسَ بِفَقِيهٍ مَنْ لَمُ يَعُدَّ الْبَلاءَ نِعْمَةً، وَالرَّحَاءَ مُصِيبَةً» (٤).

قَالَ شُرَيْحُ القَاضِي رَخِلَتُهُ: «إِنِي لَأُصَابُ بِالْمُصِيبَةِ فَأَحْمَدُ اللهَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، أَحْمَدُهُ إِذْ لَمْ تَكُنُ أَعْظَمَ مِمَّا هِي، وَأَحْمَدُهُ إِذْ رَزَقَنِيَ الصَّبْرَ عَلَيْهَا،

<sup>(</sup>١) مَجُمُوعُ الْفَتَاوَىٰ ٢٧/٢٧.

<sup>(</sup>٢) مَجُمُوعُ الْفَتَاوَى ٢٣/٥٥١.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: اِبْنُ أَبِي الدُّنْيا فِي الشُّكْرِ، ح: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ: اِبْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الشُّكْرِ، ح: ٨١.

وَأَحْمَدُهُ إِذْ وَقَقَنِي لِلاسْتِرْجَاعِ لِمَا أَرْجُو فِيهِ مِنَ الثَّوَابِ، وَأَحْمَدُهُ إِذْ لَمْ يَجْعَلُهَا فِي مِن الثَّوَابِ، وَأَحْمَدُهُ إِذْ لَمْ يَجْعَلُهَا فِي مِن الثَّوَابِ، وَأَحْمَدُهُ إِذْ لَمْ يَجْعَلُهَا وَأَحْمَدُهُ إِذْ لَمْ يَعْلَمُهَا أَوْمُ مِن الثَّوَابِ، وَأَحْمَدُهُ إِذْ لَمْ يَجْعَلُهَا وَالْمُعَدُهُ إِذْ لَمْ يَعْلَمُهَا أَرْجُو فِيهِ مِنَ الثَّوَابِ، وَأَحْمَدُهُ إِذْ لَمْ يَعْلَمُهَا إِنْ اللَّهُ وَالْمُعْرَافِهُ اللَّهُ وَالْمُعْرَافِهُ إِنْ اللَّهُ وَالْمُعْرَافِهُ اللَّهُ وَالْمُعْرَافِهُ اللَّهُ وَالْمُعْرَافِهُ اللَّهُ وَالْمُعْرَافِهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْرَافِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَلْيَعْتَبِرِ الْعَاقِلُ هَذَا الْوَبَاءَ بِمَا سَبَقَ وَحَلَّ بِالْبَشَرِيَّةِ مِنَ الْأَوْبِئَةِ وَالطَّوَاعِينِ، لِيَعْلَمَ سَعَةَ رَحْمَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا وَعَظِيمَ عَفُوهِ وَحِلْمِهِ بِنَا.

✓ فَفِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ تُوفِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالشَّامِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا.
 وقِيلَ: تَلَاثُونَ أَلْفًا (٢).

✓وَفِي الطَّاعُونِ الجُارِفِ بِالْبَصْرَةِ سَنَةِ ٦٩هـ، مَاتَ فِي أُوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ مِنْ مِنْهُ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْهُ مَاتَ أَحَدُ وَسَبْعُونَ أَلْفًا، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْهُ مَاتَ أَحَدُ وَسَبْعُونَ أَلْفًا، وَفِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ النَّالِثِ مِنْهُ مَاتَ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفًا، وَأَصْبَحَ النَّاسُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ النَّالِثِ مِنْ مَاتَ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفًا، وَأَصْبَحَ النَّاسُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ مَوْتَى إِلَّا قَلِيلًا مِنْ آحَادِ النَّاسِ (٣).

◄ وفي سنة ٩٤٤ه وقع وباءٌ عظيمٌ، حيثُ كانَ الْعَلاءُ والْفَناءُ بِبَغْدَادَ وَعُيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ، فَحَلَتُ أَكْثَرُ الدُّورِ وَسُدَّتُ عَلَى أَهْلِهَا أَبُوابُهَا بِمَا فِيهَا، وَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ، فَحَلَتُ أَكْثَرُ الدُّورِ وَسُدَّتُ عَلَى أَهْلِهَا أَبُوابُهَا بِمَا فِيهَا، وَأَحْصِي وَأَهْلُهَا فِيهَا مَوْتَى، وأَكَلَ النَّاسُ الجِيفَ وَالْمِيَاتَ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ، وأُحْصِي وَأَهْلُهَا فِيهَا مَوْتَى، وأكلَ النَّاسُ الجِيفَ وَالْمِيَاتَ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ، وأُحْصِي مَنْ مَاتَ فِي هَذَا الْوَبَاءِ بِبُحَارَى أَلْفُ أَلْفٍ وَخَمْسُونَ أَلْفٍ وَخَمْسُونَ أَلْفَ مَنْ مَاتَ فِي هَذَا الْوَبَاءِ بِبُحَارَى أَلْفُ أَلْفٍ وَخَمْسُونَ إِلّا أَسُواقًا فَارِغَةً وَطُرُقَاتٍ إِنْسَانٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ، فَلَا يَرَوْنَ إِلّا أَسُواقًا فَارِغَةً وَطُرُقَاتٍ إِنْسَانٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ، فَلَا يَرَوْنَ إِلّا أَسُواقًا فَارِغَةً وَطُرُقَاتٍ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، ح: ٩٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ١١/٩/١٠.

خَالِيَةً، وَأَبُوابًا مُغَلَقَةً، وَوَقَعَ وَبَاءٌ بِالْأَهُوازِ وَأَعْمَاهِا وَبِوَاسِطٍ وَالنِّيلِ وَالْكُوفَةِ وَطَبَّقَ الْأَرْضَ، وَكَانَ أَكْثَرَ سَبَبِ ذَلِكَ الجُوعُ، حَتَّى كَانَ الْفُقَرَاءُ يَشُوُونَ الْكَلَابَ، وَيَنْبُشُونَ الْقُبُورَ، وَيَشُوُونَ الْمَوْتَى وَيَأْكُلُونَهُمْ، وَلَيْسَ لِلنَّاسِ شُغُلُ الْكِلَابَ، وَيَنْبُشُونَ الْقُبُورَ، وَيَشُوونَ الْمَوْتَى وَيَأْكُلُونَهُمْ، وَلَيْسَ لِلنَّاسِ شُغُلُ الْكَلِلبَ، وَلَنْسَ لِلنَّاسِ شُغُلُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا غَسَلُ الْأَمُواتِ وَجَعِيزُهُمْ وَدَفَنُهُمْ، وَقَد كَانَتَ تُحْفَرُ الْكُفَيْرَةُ، فَيُدُفَنُ فِيهَا الْعِشْرُونَ وَالثَّلَاثُونَ (١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ٥ / ٧٤١ - ٧٤٢.

الْمَعْلَمُ الثَّانِي: الْيَقِينُ بِأَنَّ الْإِبْتِلاَءَ سُنَّةُ رَبَّانِيَّةُ، وَأَنَّهُ مِنَ مُقْتَضَى حِكْمَةِ اللهِ سُبْحَانَه وَتَمَام عَدلِهِ.

مِنْ مَعَالِمِ الْمُدَى زَمَنَ انْتِشَارِ الْوَبَاءِ: أَنْ يُوقِنَ الْعَبُدُ أَنَّ الِابْتِلَاءَ سُنَةُ وَرَبَّانِيَّةٌ مَاضِيَةٌ فِي حَلْقِهِ أَجْمَعِينَ، وَأَنَّهُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ حِكْمَةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ- وَتَعَلِيهُ مَا عَدَلِهِ، فَهُوَ جَلَّ جَلَالُهُ يُفْقِرُ وَيُغْنِي، وَيُصِحُ وَيُمُرِضُ، وَيُخَوِّفُ وَيُومِّنُ وَيُعَنِي وَيُمِيثُ وَيُمُونُ، وَيُحُوفُ وَيُومِنُ وَيُعْنِي وَيُمِيثُ؛ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لَا يُستَقَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ وَيُحُمِي وَيُمُيثُ؛ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ، يَفْعِلُ مَا يَشَاءُ، لَا يُستَقَلُ عَمَّا يَفْعِلُ وَهُمُ وَيُحُمِينَ وَيُمُونُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالحَسنَاتِ وَالسَّيَّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يُستَقَلُونَ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالحَسنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يُستَقَلُونَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسنَاتِ وَالسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يُستَقَلُ وَالْمُعْمِونَ وَالْمُعْمِونَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالشَّرِ وَالْمَيْعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ وَالْمُونُ مِنْ اللهُ يَعْمَلُونَ اللهُ وَالْمُنْتُ وَالْمُعْمِنَ وَالْمَعْمِيةِ وَالسَّقَمِ، وَالْغَنَى وَالْفَقُومِ، وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَالطَّعَةِ وَالسَّقَمِ، وَالْغَنَى وَالْفَقُومِ، وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَالطَّعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، وَالْمُعْصِيَةِ، وَالْمُتَكَى وَالْضَّلَالِ »(١).

وَمَا يُصِيبُ الْمُؤْمَنَ إِنْ كَانَ يَسُرُّهُ فَهُوَ نِعْمَةٌ بَيِّنَةٌ، وَإِنْ كَانَ يَسُوؤُهُ فَهُوَ نِعْمَةٌ بَيِّنَةٌ، وَإِنْ كَانَ يَسُوؤُهُ فَهُو نِعْمَةٌ أَيْضًا؛ إِمَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ خَطَايَاهُ وَيُثَابُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ خَطَايَاهُ وَيُثَابُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّ فِيهِ حِكْمَةً وَرَحْمَةً لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ عَنَّوْلًا، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو لَيْهُ إِلَيْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئًا وَهُو لَاللهِ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ وَعُلَالًا إِلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ الْبَقَرَةُ: ٢١٦]، وَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذْ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ، ح: ١٣٦٥٤.

يَقُولُ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ، صَبَرَ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ، صَبَرَ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (١).

#### قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ لَحَمْلِلللهُ:

وَلِهَذَا وَضَعَ اللهُ الْمُصَائِبَ وَالْبَلَايَا وَالْمِحَنَ رَحْمَةً بَيْنَ عِبَادِهِ، يُكَفِّرُ بِحَا مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَرِهَتْهَا أَنْفُسُهُمْ وَلَا يَدْرِي مِنْ خَطَايَاهُمْ، نِعْمَتُهُ عَلَيْهِ فِيمَا يَكُرَهُ، أَوْ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِ فِيمَا يَكُرَهُ، وَلِا وَصَبٍ، وَلَا أَذَى عَتَى الشَّوْكَةُ يُكُنُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ هَمِّ، وَلا وصَبٍ، وَلا أَذَى، حَتَى الشَّوْكَةُ يُكُنُّ مَا عُوقِبَاتٌ وَلا اللهُ بَعْدَهُ وَأَيْسَرُ فَكُلُّ مَا عُوقِبَ بِهِ العَبْدُ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ حَيْرٌ لَهُ مِّ اللهُ عُمَّةُ وَأَيْسَرُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَوْقِبَ بِهِ العَبْدُ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ حَيْرٌ لَهُ مِمَّا بَعْدَهُ وَأَيْسَرُ وَأَسْمَلُ بِكَثِيرٍ اللهُ بِكَثِيرٍ اللهُ عَلَيْهِ فِيمَا عُلُونَ اللهُ يَعْمَلُهُ وَلَيْهِ فَي اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ الْمِنْ فَلِكُ عَلَى اللّهُ الْمَوْتِ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللهُ الْمُؤْتِ عَلَى اللهُ الْمُؤْتِ عَلَى اللهُ الْمَالِهُ لِللْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتِ عَلَى الللّهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمَالِقُ لِلْكُولُولُ الللهُ الْمَالُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتِ عَلَى الللهُ الْعَلَى الللهُ الْمَالِقُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَهَذَا الْوَباءُ الذِي حَلَّ بِالْبَشَرِيَّةِ هَلْ هُوَ شَرُّ أَمْ هُوَ خَيْرٌ؟، وَهَلِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرَادَ بِنَا سُوءً؟، أَمْ أَرَادَ بِنَا خَيْرًا؟.

أَوَّلا: يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَغْلُقُ شَرًّا عَلَى مَا هُوَ شَرُّ مَحْضًا، فَلَيْسَ فِي حَلْقِ اللهِ تَعَالَى مَا هُوَ شَرُّ مَحْضٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَكُلُّ مَا حَلْقَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِمَّا ظَاهِرُهُ الشَّرُ فَهُوَ شَرُّ جُزْئِيُّ، مِنْ وَجْهٍ دُونَ حَلَقَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِمَّا ظَاهِرُهُ الشَّرُ فَهُوَ شَرُّ جُزْئِيُّ، مِنْ وَجْهٍ دُونَ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، ح: ٢٩٩٩.

وَجُهِ، لَيْسَ شَرَّا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَالشَّرُّ الْمَوْجُودُ هُوَ فِي الْمَخْلُوقِ وَلَيْسَ فِي فِعْلِ الْخَالِقِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «وَالشَّرُّ لَيْسَ فِعْلِ الْخَالِقِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» (٢).

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَجُمْلِللَّهُ:

وَكُلُّ مَا خَلَقَهُ - مِمَّا فِيهِ شَرُّ جُزْئِيٌّ إِضَافِيٌّ - فَفِيهِ مِنَ الْخَيْرِ الْعَامِّ، وَأَكُلُّ مَا خَلَقَهُ - مِمَّا فِيهِ شَرُّ جُزْئِيٌّ إِضَافِيٌّ - فَفِيهِ مِنَ الْخَيْرِ الْعَامِّ، وَالرَّحْمَةِ، وَالرَّحْمَةِ، أَضْعَافُ ذَلِكَ .اهـ(٢)

وَقَالَ أَيْضًا: وَلَيْسَ فِي خَلُوقَاتِ اللهِ مَا يُؤَلِمُ الْخَلُقَ كُلَّهُمْ دَائِمًا وَلَا مَا يُؤَلِمُ الْخَلُق كُلَّهُمْ دَائِمًا وَلَا مَا يُؤَلِمُ الْخَلُق كُلَّهُمْ وَالْعَا؛ بَلْ خَلُوقَاتُهُ إِمَّا مُنْعِمَةٌ لَهُمْ، أَو لِجُمْهُورِهِمْ فِي أَغْلَبِ جُمُهُورَهُمْ دَائِمًا؛ بَلْ خَلُوقَاتُهُ إِمَّا مُنْعِمَةٌ لَهُمْ، أَو لِجُمْهُورِهِمْ فِي أَغْلَبِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

فَعُلِمَ أَنَّ الشَّرَّ الْمَخُلُوقَ الْمَوْجُودَ شَرُّ مُقَيَّدٌ خَاصُّ، وَفِيهِ وَجُهٌ آخَرُ هُوَ بِهِ خَيْرٌ وَحُسَنَ كُلَّ شَيْءٍ بِهِ خَيْرٌ وَحُسَنَ كُلَّ شَيْءٍ بِهِ خَيْرٌ وَحُسَنَ كُلَّ شَيْءٍ فَالَ تَعَالَى: ﴿ أَحُسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ [ السَّجُدَةُ : ٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ صُنْعَ اللّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ [ النَّمُلُ: ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فَالَ: ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِ ﴾ [ الأَحْقَافُ: ٣]، وَقَالَ: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِ ﴾ [ الأَحْقَافُ: ٣]، وَقَالَ: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ خَلْقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

<sup>(</sup>١) مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، ح: ٧٧١.

<sup>(</sup>٣) مَجْمُوعُ الْفَتَاوَىٰ ٢٧٦/١٤.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَاطِلًا ﴾ [ آلُ عِمْرَانَ: ١٩١]. وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخُلُقُ شَيْعًا مَا إِلَّا لِحِكْمَةِ؛ فَتِلْكَ الحِكْمَةُ وَجُهُ حُسْنِهِ وَخَيْرِهِ وَلَا يَكُونُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ شَرُّ مَحْضُ لَا حَيْرَ فِيهِ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ وَوَجُهٍ مِنِ الْوُجُوهِ .اهـ(١)

ثَانِيًا: أَنَّ هَذَا الْوَبَاءَ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ الْعَظِيمِ وَالنَّفُعِ الْعَمِيمِ مَالَا يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ.

وَمِنْ أَعْظَمِ الْخَيرِ الذِي جَاءَ بِهِ هَذَا الْوَبَاءُ، وَجَاءِ بِهِ هَذَا الْفَيْرُوسُ (فَيْرُوسُ كُورُونَا):

- أَنَّهُ أَظُهَرَ لَنَا عَظَمَةَ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا، وَكَمَالَ مُلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ فِي مَلَكُوتِهِ، وَقَهْرِهِ وَجَبَرُوتِهِ جَلَّ جَلَالُهُ، وَأَنَّ اللهَ بِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ، يَفْعَلُ جِلَاقِهِ مَا يَشَاءُ، لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ.

- وَمِنَ الْخَيْرِ الذِي جَاءَ بِهِ هَذَا الْفَيْرُوسِ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ حَوْفًا مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَأَوْجَبَ هَمُ رُجُوعًا إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَأَحْدَثَ فِي خُوفًا مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَأُوبَةً وَأُوبَةً وَإِنَابَةً إِلَى اللهِ عَزَّ شَأْنُهُ، كَمَا أَوْجَبَ فِي قُلُوبِ الْعُصَاةِ وَالْمُذُنبِينَ تَوْبَةً وَأُوبَةً وَإِنَابَةً إِلَى اللهِ عَزَّ شَأْنُهُ، كَمَا أَوْجَبَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ تَذَلَّلًا للهِ سُبْحَانَهُ بِكَثْرَةِ دُعَائِهِ وَالْإِلْحَاحِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) مَجْمُوعُ الْفَتَاوَىٰ ٢٠/١٤، ٢١.

قَالَ سَعِيدُ بَنُ عَبَدِ الْعَزِيزِ التَّنُّوخِيُّ رَحِّلَاللهُ: «قَالَ دَاوُدُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: سُبُحَانَ مُسْتَخْرِجِ الشُّكْرِ بِالرَّحَاءِ»(١).

- وَمِنَ الْحَيْرِ الذِي جَاءَ بِهِ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَهَرَ وَأَذَلَّ بِهَذَا الْفَيْرُوسِ جَبَرُوتَ الظَّلَمَةِ، وَتَعَلِّيهِم، وَجَوْرَهُمْ، وَعُدُوانَهُمْ عَلَى خَلْقِ اللهِ جَبَرُوتَ الظَّلَمَةِ، وَتَعَلِّيهِمْ، وَجَوْرَهُمْ، وَعُدُوانَهُمْ عَلَى خَلْقِ اللهِ تَعَالَى.

- وَمِنَ الْخَيْرِ الذِي جَاءَ بِهِ هَذَا الْفَيْرُوسِ أَنَّهُ كَسَرَ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ النَّاسِ مِنَ الثَّكُونِ إِلَى الشَّهَوَاتِ وَالْمَلَذَّاتِ، كَمَا حَطَّمَ مَذْهَبَ الْمَلَاحِدَةِ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِمَا هُوَ مَرْئِيُّ، وَمَادِّيُّ، وَمَحْشُوسٌ.

- وَمِنَ الْخَيْرِ الذِي جَاءَ بِهِ هَذَا الْفَيْرُوسِ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ دَافَعَ بِهِ عَنِ النَّيْرِ عَنِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ عِبَادِهِ عَنِ النَّيْرِ عَنِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَقَاهُمُ اللهُ بِهِ شَرَّا عَظِيمًا، وَأَشْعَلَ بِهِ كَثِيرًا مِنَ الظَّلَمَةِ وَالْمُعْتَدِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَرَقًا وَغَرُبًا.

- وَمِنَ الْخَيْرِ الذِي جَاءَ بِهِ هَذَا الْفَيْرُوسِ أَنَّ اللهَ عَرَّوْلُ أَحْيَا بِهِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ رُوحَ التَّعَاوُنِ وَالتَّكَافُلِ الذِي قَلَّ وُجُودُهُ وَكَادَ أَنْ يَنْدَثِرَ، فَصَارَ النَّاسُ يَتَعَاوُنُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيُحُسِنُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَنَسَوُا الْأَحْقَادَ، وَذَابَتِ الْبَغْضَاءُ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: اِبْنُ أَبِي الدُّنيا فِي الْفَرَجِ بَعْدَ الشِّدَّةِ، ح: ٢٢.

- وَمِنَ الْخَيْرِ الذِي جَاءَ بِهِ هَذَا الْفَيْرُوسِ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا فَتَحَ وَسَيَفْتَحُ بِهِ مَنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ مِنَ الْعُلُومِ بِهِ - بِإِذْنِ اللهِ - مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ مِنَ الْعُلُومِ الْعُلُومِ اللهِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ مِنَ الْعُلُومِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

- وَمِنَ الْحَيْرِ الذِي جَاءَ بِهِ هَذَا الْفَيْرُوسِ أَنْ كَانَ سَبَبًا لِتَقُويَةِ الْعَبْدِ الصِّلَةَ بِأَهْلِهِ وَأُولَادِهِ وَأَقَارِبَهُ عِلْمًا وَتَعَلَّمًا وَتَأْدِيبًا وَمُعَاشَرَةً حَسَنَةً، وَغَيْرِ الصِّلَةَ بِأَهْلِهِ وَأُولَادِهِ وَأَقَارِبَهُ عِلْمًا وَتَعَلَّمًا وَتَأْدِيبًا وَمُعَاشَرَةً حَسَنَةً، وَغَيْرِ الصِّلَةَ بِأَوْلَا فَي الْمَنَافِعِ الْخَاصَّةِ التِي كَانَتُ مَفْقُودَةً مِنْ قَبْلُ إِذْ كَانَ الْكَثِيرُ مِنّا فَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ الْخَاصَّةِ التِي كَانَتُ مَفْقُودَةً مِنْ قَبْلُ إِذْ كَانَ الْكَثِيرُ مِنّا مُنْ الْمَنْوِي النَّاسِ إِلَيْهِ بِحَاجِيَاتِهِ الْيَوْمِيَّةِ، فَلَمَّا حَلَّ هَذَا الْفَيْرُوس، مُنْ النَّاسُ الْحَجْرَ الْمَنْزِلِيَّ صَارُوا أَقْرَبَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَأَكْثَرَ نَفْعًا مِمَّا كَانُوا وَأُلْزِمَ النَّاسُ الْحَجْرَ الْمَنْزِلِيَّ صَارُوا أَقْرَبَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَأَكْثَرَ نَفْعًا مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ.

- وَمِنَ الْخَيْرِ الذِي جَاءَ بِهِ هَذَا الْفَيْرُوسِ أَنُ كَفَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنِ الشَّرِ، وَالذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي الِتِي كَانُوا مُعْتَادِينَ عَلَىٰ اقْتِرَافِهَا، وَمُدْمِنِينَ عَلَىٰ الشَّرِ، وَالذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي الِتِي كَانُوا مُعْتَادِينَ عَلَىٰ اقْتِرَافِهَا، وَمُدْمِنِينَ عَلَىٰ مُوَاقَعَتِهَا.

وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَيَفْتَحُ لَنَا مِنَ الْخَيْرَاتِ الْعَظِيمَةِ مِنْ جَرَّاءِ هَذَا الْفَيْرُوس، فَلَا تَظُنَّنَ يَا عَبْدَ اللهِ أَنَّ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ هَذَا الْوَبَاءِ وَالْعَذَابِ شَرُّ مَحْضٌ؛ بَلْ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ.

#### \*\*\*\*

#### الْمَعْلَمُ الثَّالِثُ: الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ الدَّاءَ وَجَعَلَ لَهُ الدَّوَاءَ.

وَمِنْ مَعَالِمِ الْهُدَىٰ فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ الْعَصِيبَةِ: أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ وَيُؤْمِنَ أَنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ حَلَقَ الْأَمْرَاضَ، وَالْعِلَلَ، وَالْأَسْقَامَ، وَحَلَقَ لَمَا الْأَدُويَةَ، وَجَعَلَ لَمَا الْأَشْفِيةَ، كَمَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكِ، أنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَجَعَلَ لَمَا الْأَشْفِيةَ، كَمَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكِ، أنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ كَأَمَّا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدُتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنتَدَاوَىٰ؟ فَقَالَ: (تَدَاوَوُا فَإِنَّ اللّهُ عَنَى مَا عَلَى اللّهُ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْمُرَمُّ (١).

وَالْوَبَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ؛ فَمَا هُوَ مُنْتَشِرٌ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا يُسَمَّى بِ (فَيُرُوسِ كُورُونَا) دَاخِلٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ، لَا يَخْرُجُ عَنْهُ، فَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الذِي كُورُونَا) دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ عَلَى حَلْقِهِ، فَلَا يَنْشَغِلُ الْمُؤْمِنُ بِمَا يَنْشَغِلُ بِهِ حَلَقَهُ، وَأَنْزَلَهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ عَلَى حَلْقِهِ، فَلَا يَنْشَغِلُ الْمُؤْمِنُ بِمَا يَنْشَغِلُ بِهِ كَلَقَهُ، وَأَنْزَلَهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ عَلَى حَلْقِهِ، فَلَا يَنْشَغِلُ المُؤْمِنُ عِمَا يَنْشَغِلُ بِهِ كَلَقَهُ، وَأَنْزَلَهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ عَلَى حَلْقِهِ، فَلَا يَنْشَغِلُ الْمُؤْمِنُ عَمَا يَنْشَغِلُ اللهُ وَعَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَقَعْمِينَاتِ وَتَعْمِينَاتٍ وَتَعْمِينَاتٍ وَتَعْمِينَاتٍ وَقَلْمَ مِنْ عَلَى عَلَيْ مَنَ النَّاسِ مِنْ تَكْلِيلَاتٍ، وَتَصَوُّرَاتٍ، وَتَكَهُّنَاتٍ، وَتَخْمِينَاتٍ وَوَلَ: مَنْ وَمَنْ نَشَرَهُ ؟، وَمَنْ نَشَرَهُ ؟، وَمَنْ نَشَرَهُ ؟، وَمَنْ نَشَرَهُ ؟، وَعَيْرُ ذَلِكَ.

فَكُلُّ هَذَا وَإِنَّ حَصَلَ؛ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْأَسْبَابِ، وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا هُوَ خَلِوْ هُوَ الْأَسْبَابِهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ وَهَيَّا لَهُ أَسْبَابَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ وَهَيَّا لَهُ أَسْبَابَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ وَهَيَّا لَهُ أَسْبَابَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَغُشُو وَيَنْتَشِرَ، مَهُمَا احْتَاطَ الْبَشَرُ، وَمَهُمَا تَحَرَّزُوا مِنْهُ، فَلَنْ يَقُدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا يَغْشُو وَيَنْتَشِرَ، مَهُمَا احْتَاطَ الْبَشَرُ، وَمَهُمَا تَحَرَّزُوا مِنْهُ، فَلَنْ يَقُدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا يَغْشُو وَيَنْتَشِرَ، مَهُمَا احْتَاطَ الْبَشَرُ، وَمَهُمَا تَحَرَّزُوا مِنْهُ، فَلَنْ يَقُدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا يَوْفَى إِلَّا لَاللهُ عَرَّوْلًا : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [ الله عَلَوهُ الله عَلَوهُ الله عَلَوهُ الله عَلَوهُ الله الله عَلَوهُ الله الله عَرَقَالًا الله عَلَوهُ الله الله عَرَقَالًا الله عَلَوهُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَوهُ اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَوهُ الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الل

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ، ح: ٣٨٥٥.

وَلَا يُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يُسُلِمَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ لِمِثْلِ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَوْبِغَةِ، وَيَحْتَجَّ بِالْقَدَرِ؛ بَلِ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسْعَى فِي تَحْقِيقِ وَتَحْصِيلِ الْأَدُويَةِ الْكَوْنِيَّةِ الْقَدَرِيَّةِ، وَالْأَدُويَةِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَالْأَدُوِيَةُ الْكُوْنِيَّةُ سَبِيلُهَا النَّظُرُ فِي مَا خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الطَّبِيعَةِ، وَاللهُ تَعَالَى مِنَ اللهُ تَعَالَى وَاللّهُ تَعَالَى وَاللّهُ تَعَالَى وَاللّهُ تَعَالَى وَاللّهُ تَعَالَى فَيْ اللّهُ تَعَالَى فَيْ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَى فِيهَا؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَى فِيهَا؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَى فِيهَا؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ هَمُ أَنَهُ الْحَقُ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [ فصِلت: يَتَبَيَّنَ هَمُ أَنَّهُ الْحَقُ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [ فصِلت: ٥٣ ].

وَأَمَّا الْأَدُوِيَةُ الشَّرُعِيَّةُ؛ فَسَبِيلُهَا: مَعْرِفَةُ الْوَحْيِ الْمُنَزَّلِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ، وَلَاشَكَّ أَنَّ الْمُؤْمِنَ كُلَّمَا اسْتَرْشَدَ بِدِينِ اللهِ عَلَى قَلْبِ الصَّادِقِ الْأَمِينِ عَلَيْهِ، وَلَاشَكَّ أَنَّ الْمُؤْمِنَ كُلَّمَا اسْتَرْشَدَ بِدِينِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَكَانَ أَقُرَبَ إِلَى شَرْعِهِ، وَأَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى سُبْحَانَهُ، وَكَانَ أَقُرَبَ إِلَى شَرْعِهِ، وَأَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَكُانَ أَقُرَبَ إِلَى شَرْعِهِ، وَأَعْلَمَ بِي اللهِ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَرُسُلِهِ، كَانَ أَحْظَى بِالْعِلَاجِ وَبِالشِيْفَاءِ النَّاجِعِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الظُّرُوفِ.

وَسَأَتَكُلَّمُ - بِإِذُنِ اللهِ تَعَالَى - بِشَيْءٍ مِنَ التَّفُصِيلِ عَنِ الْأَدُويَةِ الشَّرُعِيَّةِ التَّوْعِيَّةِ اللهِ عَلَى أَهُلِ الْإِسْلَامِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي تَحْقِيقِهَا؛ لِأَيِّ قَدُ التِي يَنْبَغِي عَلَى أَهُلِ الْإِسْلَامِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي تَحْقِيقِهَا؛ لِأَيِّ قَدُ رَأَيْتُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ مُتَّجِهَةٍ قُلُوبُهُمُ نَحُو مَا يَصْنَعُهُ الْخُلُقُ مِنْ أَدُويَةٍ كَوْنِيَّةٍ رَأَيْتُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ مُتَّجِهَةٍ قُلُوبُهُمُ نَحُو مَا يَصْنَعُهُ الْخُلُقُ مِنْ أَدُويَةٍ كَوْنِيَّةٍ وَلَا اللهَ سُبُحَانَهُ خَالِقُ الدَّاءِ، وَيَتَرَقَّبُونَ الْفَرَجَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَقَدُ نَسُوا أَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ خَالِقُ الدَّاءِ،

وَهُوَ الذِي يَخْلُقُ الدَّوَاءَ وَالشِّفَاءَ، فَأَقُرَبُ طَرِيقٍ إِلَى تَعْجِيلِ الشِّفَاءِ وَإِنْزَالِهِ هُوَ النُّجُوءُ إِلَى خَالِقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَجُمْلِللهُ:

فَإِنَّ الْأَدُوِيَةَ أَنُواعٌ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ يَحْصُلُ الشِّفَاءُ بِغَيْرِ الْأَدُوِيَةِ كَالدُّعَاءِ وَالرُّقْيَةِ، وَهُوَ أَعْظُمُ نَوْعَيُ الدَّوَاءِ. حَتَّى قَالَ بقراط: نِسْبَةُ طِبِنَا إِلَى طِبِ وَالرُّقْيَةِ، وَهُوَ أَعْظُمُ نَوْعَيُ الدَّوَاءِ. حَتَّى قَالَ بقراط: نِسْبَةُ طِبِنَا إِلَى طِبِ الْعَجَائِزِ إِلَى طِبِنَا. وَقَدْ يَحْصُلُ الشِّفَاءُ بِغَيْرِ سَبَبٍ أَرْبَابِ الْمَيَاكِلِ كَنِسْبَةِ طِبِ الْعَجَائِزِ إِلَى طِبِنَا. وَقَدْ يَحْصُلُ الشِّفَاءُ بِغَيْرِ سَبَبٍ الْحَتِيَارِيِّ بَلُ بِمَا يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْجِسْمِ مِنْ الْقُوكِ الطَّبِيعِيَّةِ وَخُو ذَلِكَ.اه (١) الْحَتِيَارِيِّ بَلُ بِمَا يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْجِسْمِ مِنْ الْقُوكِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْاسْتِغْفَارِ وَالْعِتْقِ وَقَالَ وَعَلَيْهُ اللَّهُ فِي الْجَسِمِ مِنْ الْقُوكِ الطَّبِيعِيَّةِ وَكُو ذَلِكَ.اه (١) وَقَالَ وَعَلَيْهُ اللَّهُ فِي الْجَسِمِ مِنْ الْقُوكِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْاسْتِغْفَارِ وَالْعِتْقِ وَقَالَ وَعِلْسُهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّيْعِيَةِ وَالْاسْتِغْفَارِ وَالْعِتْقِ وَالْوَالْمَةِ وَالْمُونِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِي الْعَلَامَ وَالْمُولِ الْمَالِعُ وَالْمُولِ وَالْمُعْتِفِي الْمَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنَاقِ وَالْمُنَامِ وَالْمُسْتِمُ وَلَ الْمُعَامِ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الل

\*\*\*\*\*

ضَجِيجُ الْأَصْوَاتِ فِي هَيَاكِلِ الْعِبَادَاتِ بِفُنُونِ الدَّعَوَاتِ مِنْ جَمِيعِ اللَّغَاتِ

يُحَلِّلُ مَا عَقَدُته الْأَفْلَاكُ الدَّائِرَاتُ. اهر (٢)

<sup>(</sup>١) مَجُمُوعُ الْفَتَاوَى ٢٦٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) مَجُمُوعُ الْفَتَاوَى ٢٥/١٩٩.

### الْمَعْلَمُ الرَّابِعُ: الْقُرْبُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَالْفَزَعَ إِلَى تَوْحِيدِهِ أَعْظُمُ وَالْفَزَعَ إِلَى تَوْحِيدِهِ أَعْظُمُ وَالْمَعْلَمُ الرَّابِعُ: الْقُرْبُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَالْفَزَعَ إِلَى تَوْحِيدِهِ أَعْظُمُ وَالْمَاءِ.

مِنْ مَعَالِمِ الْهُدَىٰ فِي زَمَنِ انْتِشَارِ الْوَبَاءِ: أَنْ يَعْلَمَ الْمُسْلِمُ أَنَّ أَنْفَعَ الْأَدُويَةِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ قُرْبُ الْعَبْدِ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَالْأُنْسُ بِهِ، وَتَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ قُرْبُ الْعَبْدُ مِنَ مَوْلَاهُ عِلَيْكُمْ وَتَعلَّقَ قَلْبُهُ لَهُ، وَحُسۡنُ الظَّنِ بِاللهِ عَرَّقِلَ فَإِذَا قَرْبَ الْعَبْدُ مِنْ مَوْلَاهُ عِلَيْكُمْ وَتَعلَّقَ قَلْبُهُ اللهِ وَقَدَرِهِ، وَسَتَقُوى نَفْسُهُ عَلَى بِرَبِّهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ، فَإِنَّهُ سَيَطُمَئِنُ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، وَسَتَقُوى نَفْسُهُ عَلَى يَحُسُلُ الْمَصَائِبِ، وَدَفْعِهَا إِنْ حَلَّتُ.

فَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدُ آذَنَتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمُشِي هِا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذِنِي يَبْطِشُ هِا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمُشِي هِا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْطِينَةُ، وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكُرهُ لَمُسَاءَتَهُ» (١). اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا تَرَدَّدُ مُ مَسَاءَتَهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

يَقُولُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّم رَحْلَاللهُ:

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: الْبُحَارِيُّ، ح: ٢٥٠٢.

إِنَّ الْقُلْبِ مَتَىٰ اتَّصَلَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَحَالِقِ الدَّاءِ وَالدَّواءِ، وَمُدَبِّرِ الطَّبِيعَةِ وَمُصَرِّفِهَا عَلَىٰ مَا يَشَاءُ كَانَتُ لَهُ أَدُوِيةٌ أُخْرَىٰ غَيْرُ الْأَدُويةِ التِي الطَّبِيعةِ وَمُصَرِّفِهَا عَلَىٰ مَنْ الْمُعْرِضُ عَنْهُ، وَقَدُ عُلِمَ أَنَّ الْأَرُواحَ مَتَىٰ قَوِيتُ، يُعَانِيهَا الْقُلْبُ الْبَعِيدُ مِنْهُ الْمُعْرِضُ عَنْهُ، وَقَدُ عُلِمَ أَنَّ الْأَرُواحَ مَتَىٰ قَوِيتُ، وَقَوِيتِ النَّفُسُ وَالطَّبِيعَةُ تَعَاوَنَا عَلَىٰ دَفْعِ الدَّاءِ وَقَهْرِهِ، فَكَيْفَ يُنْكُرُ لِمَن وَقَوِيتِ النَّفْسُ وَالطَّبِيعَةُ تَعَاوَنَا عَلَىٰ دَفْعِ الدَّاءِ وَقَهْرِهِ، فَكَيْفَ يُنْكُرُ لِمَن قَوِيتَ طَبِيعَتُهُ وَنَفْسُهُ، وَفَرِحَتْ بِقُرْبَهَا مِنْ بَارِئِهَا، وَأُنْسِهَا بِهِ، وَحُبِّهَا لَهُ، وَتَنعَيْمَهَا بِذِيكُرِهِ، وَانْصِرَافِ قُواهَا كُلِّهَا إِلَيْهِ، وَجَمْعِهَا عَلَيْهِ، وَاسْتِعَانَتِهَا بِهِ، وَحَبِّهَا لَهُ، وَتَعْرَفِهُا عَلَيْهِ، وَاسْتِعَانَتِهَا بِهِ، وَتَوَكُّلِهَا عِلَيْهِ، وَاسْتِعَانَتِهَا بِهِ، وَتَوَكُّلِهَا عَلَيْهِ، وَاسْتِعَانَتِهَا بِهِ، وَتَوَكُّلِهَا عَلَيْهِ، وَاسْتِعَانَتِهَا بِهِ، وَتَوَكُّلِهَا عَلَيْهِ، وَاسْتِعَانَتِهَا بِهِ، وَتَوَكُّلِهَا عَلَيْهِ، وَاللهِ يُعْدُونَ ذَلِكَ لَمَا مِنْ أَكْبِرِ الْأَدُويَةِ، وَأَنْ تُوجِبَ لَمَا مُن أَكْبُرِ اللّهِ النَّاسِ، وَأَغْلَطُهُمْ حِجَابًا، وَأَكْتُلُهُمْ نَفْسًا، وَأَبْعَدُهُمْ عَنِ اللهِ، وَعَنْ حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ.اهِ (١)

وَالتَّوْحِيدُ هُوَ مَلْجَأُ الطَّالِبِينَ، وَمَفْزَعُ الْهَارِبِينَ، وَجَاةُ الْمَكْرُوبِينَ، وَغِيَاثُ الْمَلْهُوفِينَ<sup>(۱)</sup>، وَتَأَمَّلُ حَالَ النَّاسِ الْيَوْمَ مَعَ تَوْحِيدِ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَلَا؛ فَالْكَافِرُ لِمَلْهُوفِينَ الْمُدُويَةِ الطَّبِعِيَّةِ، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقُ بِمَنْ يَصْنَعُ لُهُ اللِّقَاحَ، وَلَمَّا يَئِسَ مِنْهُ، لِخَا إِلَى الْأَدُويَةِ الطَّبِعِيَّةِ، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقُ بِمَنْ يَصْنَعُ لُهُ اللِّقَاحَ، وَلَمَّا يَئِسَ مِنْهُ، وَأَيْقَنَ الْهُلَاكَ، لَجَا إِلَى مَنْ بِيدِهِ الْخَلاصُ وَالْفَكَاكُ، فَأَخْلَصَ لَهُ الدُّعَاءَ، وَلَمَّالَكُ رَفْعَ الْوَبَاءِ، كَمَا قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِ وَاللَّهُ رَفْعَ الْوَبَاءِ، كَمَا قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: ﴿ هُو اللَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِ وَاللَّهُ رَفْعَ الْوَبَاءِ، كَمَا قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّيَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا وَيَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا وَلَاللهُ وَجَرَيْنَ بَعِمْ بِرِيحٍ طَيِّيَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا وَيَعْ اللّهُ وَعَرَيْنَ وَطَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ وَعَلَا اللّهُ عَاصِفَ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللّه

<sup>(</sup>١) زَادُ الْمَعَادِ ٢/٤.

مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنُ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمُ الْخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْمُؤْمِ الْجُوْقِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِنَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ [ يُونُسُ: مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ يُونُسُ: ٢٢، ٢٢].

وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ الْمُوحِدُ فَقَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِاللهِ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ؛ فِي الشِّدَّةِ وَالْجَلَالِ؛ فِي الشِّدَةِ وَالرَّحَاءِ، وَيَفْزَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ، وَرَفْعِ الْبَلَاءِ؛ مُوقِنٌ أَنَّهُ لَا كَاشِفَ وَالرَّحَاءِ، وَيَفْزَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ، وَرَفْعِ الْبَلَاءِ؛ مُوقِنٌ أَنَّهُ لَا كَاشِفَ لِللَّاتِّةِ إِلَّا هُوَ، وَلَا مُغِيثَ بِالشِّفَاءِ وَالدَّوَاءِ إِلَّا هُوَ، وَلَا مُغِيثَ بِالشِّفَاءِ وَالدَّوَاءِ إِلَّا هُوَ؛ فَالتَّوْحِيدُ مَفْزَعُهُ وَمَلْجَوُّهُ وَحِصْنُهُ وَغِيَاتُهُ.

وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ حَالُ بَعْضِ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ؛ وَهُمْ جَهَلَةٌ بِأُصُولِهِ وَمَبَانِيهِ، تُتلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ يَظُنُّ أَنَّ اللَّجُوءَ إِلَى بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ الصَّالِحِين فِي قُبُورِهِمْ يَكْشِفُ الضُّرَّ، وَيَرْفَعُ الْبَلَاءَ، فَعَجِيبُ أَمْرُ هَؤُلَاءِ؛ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا.

فَالْمُشْرِكُونَ الْأُوَائِلُ شِرَكُهُمْ أَهُونُ مِنْ شِرُكِ بَعْضِ النَّاسِ فِي هَذَا الزَّمَنِ؟ إِذْ أُولَئِكَ يُشْرِكُونَ فِي الشِّدَّةِ وَيُخْلِصُونَ فِي الرَّحَاءِ، وَهَؤُلَاءِ يُشْرِكُونَ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّحَاءِ، وَهَؤُلَاءِ يُشْرِكُونَ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّحَاءِ، اللهُ عَلَ الشَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنِ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي وَالرَّحَاءِ، أَلَمُ يَقُلِ اللهُ جَلَّ وَعَلَا عَنِ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ: ﴿ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [ اللهُ لَكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا خَيَّاهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [

<sup>(</sup>١) يُنْظُرُ: إِغَاثَةُ اللَّهُ فَانِ مِنْ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ ١٣٥/٢.

الْعَنْكَبُوتُ: ٦٥]، أَلَمُ يَلْجَأُ أَبُو جَهْلٍ فِي غَزُوةِ بَدْرٍ الْكُبْرَىٰ إِلَى دُعَاءِ اللهِ عَزُوقةِ بَدْرٍ الْكُبْرَىٰ إِلَى دُعَاءِ اللهِ عَزَوَةِ بَدْرٍ الْكُبْرَىٰ إِلَى دُعَاءِ اللهِ عَزَوَا اللهُ عَنْكُ فَا لَا يُعْرَفُ فَأَحْنِهِ الْغَدَاةَ» (١).

فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي هَذِهِ الشِّدَّةِ، وَهَذَا الْبَلَاءِ؛ الْمُسْلِمُونَ، وَالْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى، وَغَيْرُهُمْ، لَجَأُوا إِلَى اللهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ، الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، الْقَهَّارِ الْجَبَّارِ، وَأَيْقَنُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِيَدِ اللهِ عِلَيُّكَا، وَأَنَّهُ هُو وَحْدَهُ يَرْفَعُ الْبَلَاءَ، وَيَكُشِفُ الْجَبَّارِ، وَأَيْقَنُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِيدِ اللهِ عِلَيُّكَا، وَأَنَّهُ هُو وَحْدَهُ يَرْفَعُ الْبَلَاءَ، وَيَكُشِفُ الضَّرَاءَ، ثُمَّ بَحِدُ شِرْذِمَةً مِنَ النَّاسِ حَقَّتُ عُقُوهُمْ، وَطَاشَتَ أَحْلَامُهُمْ، قَدِ الضَّرَاءَ، ثُمَّ بَحِدُ شِرْذِمَةً مِنَ النَّاسِ حَقَّتُ عُقُوهُمْ، وَطَاشَتَ أَحْلَامُهُمْ، قَدِ الْحَبَّالَةُهُمُ الشَّيَاطِينُ، وَفَسَدَتُ فِطُوهُمْ، يَظُنُّونَ أَنَّ اللَّجُوءَ إِلَى الْأَصْرِحَةِ، وَإِقَامَةَ الرِّيَارَاتِ الشِّرَكِيَّةِ، تُنْجِيهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَإِحْدَاءَ الْوَعْدَةِ، وَإِقَامَةَ الرِّيَارَاتِ الشِّرَكِيَّةِ، تُنْجِيهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَإَحْدَهُ مَا أَشْبَهَ حَاهُمُ بِعَالِ بَعْضِ الْجُهَّالِ زَمَنَ غَزُو وَتَكُشِفُ عَنْهُمُ السُّوءَ وَالضَّرَ، فَمَا أَشْبَهَ حَاهُمُ بِحَالِ بَعْضِ الْجُهَالِ زَمَنَ غَزُو التَّيَر لِبلَادِ الْمُسْلِمِينَ حِينَ قَالَ (٢٠):

يَا خَائِفِينَ مِنَ التَّتَرُ لُوذُوا بِقَبْرِ أَبِي عُمَرُ عُوذُوا بِقَبْر أَبِي عُمَرُ يُنْجِيكُمُ مِنَ الضَّررُ

كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنَ أَفُواهِهِمْ إِنَ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، فَوَاللهِ إِنَّ هَذَا لَأَعْظُمُ الْبَلَاءِ، وَهُوَ أَشَدُّ وَأَخْطَرُ مِمَّا حَلَّ بِالنَّاسِ مِنَ الْوَبَاءِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ لَأَعْظُمُ الْبَلَاءِ، وَهُوَ أَشَدُّ وَأَخْطَرُ مِمَّا حَلَّ بِالنَّاسِ مِنَ الْوَبَاءِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَضَرُّعًا وَخُفْيَةً يَقُولُ: ﴿ قُلُ مَنَ يُنَجِيكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: أَحْمَدُ، ح: ٢٣٦٦١.

<sup>(</sup>٢) الرَّدُ عَلَىٰ الْبَكْرِيِّ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ ٧٣٢/٢.

لَئِنَ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ [ اَلْأَنْعَامُ: ٦٣، ٦٢].

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَعَلَّلَهُ: وَقَدُ آلَ الْأَمْرُ بِكَثِيرِ مِنْ جُهَّالِهِمْ إِلَى أَنْ صَارُوا يَدُعُونَ الْمَوْتَى وَيَسْتَغِيثُ النَّصَارَى بِالْمَسِيحِ وَأُمِّهِ يَدُعُونَ الْمَوْتَى وَيَسْتَغِيثُ النَّصَارَى بِالْمَسِيحِ وَأُمِّهِ فَيَطُلُبُونَ مِنْ الْأَمْوَاتِ تَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ وَتَيْسِيرَ الطَّلَبَاتِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعُدَاءِ فَيَطُلُبُونَ مِنْ الْأَمُواتِ تَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ وَتَيْسِيرَ الطَّلَبَاتِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعُدَاءِ وَرَفْعَ الْمَصَائِبِ وَالْبَلَاءِ وَأَمْثَالَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا رَبُّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ.اهِ(١)

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَ عُلِللهُ: التَّوْحِيدُ مَفْزَعُ أَعْدَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ؛ فَأَمَّا أَعْدَاؤُهُ فَيُنْجِيهِمْ مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا وَشَدَائِدِهَا، ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللّهَ فَيُنْجِيهِمْ مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا وَشَدَائِدِهَا، ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللّهَ فَيُنْجِيهِمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [الْعَنْكَبُوتُ: ٦٥]. فَخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا خَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [الْعَنْكَبُوتُ: ٦٥]. وَأَمَّا أَوْلِيَاؤُهُ؛ فَيُنْجِيهِمْ بِهِ مِنْ كُرُبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَشَدَائِدَهَا؛ وَلذَلِكَ

وَالْمُ الْوِيْهُ وَهُ عَيْنَجِيهُم بِهِ مِنْ حَرَابِ الدِّيَا وَالْاَجُرِهُ وَسَدَابِدَهَا؛ وَلَا فَنُجُوا فَزِعَ إِلَيْهِ يُونُسُ فَنَجَّاهُ اللهُ مِنْ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ، وَفَزِعَ إِلَيْهِ أَتَبَاعُ الرُّسُلِ فَنُجُوا بِهِ مِمَّا عُذِبَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِي الدُّنْيَا وَمَا أُعِدَّ فَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَلَمَّا فَزِعَ إِلَيْهِ بِهِ مِمَّا عُذِبَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِي الدُّنْيَا وَمَا أُعِدَّ فَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَلَمَّا فَزِعَ إِلَيْهِ فِرْعَوْنُ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْهُلَاكِ وَإِدْرَاكِ الْغُرَقِ لَهُ لَمْ يَنْفَعَهُ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ لَا يُقْبَلُ، هَذِه سُنَّةُ اللهِ فِي عِبَادِهِ، فَمَا دُفِعَتُ شَدَائِدُ الدُّنْيَا بِمِثْلِ اللهُ فَي عَبَادِهِ، فَمَا دُفِعَتُ شَدَائِدُ الدُّنْيَا بِمِثْلِ اللهُ وَي عِبَادِه، وَدَعُوةُ ذِي النُّونِ الَّتِي مَا دَعَا التَّوْحِيدِ وَدَعُوةٌ ذِي النُّونِ الَّتِي مَا دَعَا

<sup>(</sup>١) مَجُمُوعُ الْفَتَاوَىٰ ١٩/٤.

بِهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ كَرْبَهُ بِالتَّوْحِيدِ؛ فَلَا يُلْقِي فِي الْكُرَبِ الْعِظَامِ إِلَّا الشِّوْكُ، وَلَا يُنْجِي مِنْهَا إِلَّا التَّوْحِيدُ فَهُوَ مَفْزَعُ الْخَلِيقَةِ وَمَلْجَوُهَا وَحِصَنْهَا وَخِياتُهُا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.اهِ(۱)

\*\*\*\*

(١) اَلْفَوَائِدُ ص ٥٣.

#### الْمَعْلَمُ الْخَامِسُ: الْفَزَعُ إِلَى الصَّلاَةِ فَرُضًا وَنَفُلًا.

قَالَ حُذَيْفَةُ ضَافِيهُ: ﴿ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِا ۗ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى ﴾ (١).

حَزَبَهُ أَمْرٌ؛ أَيْ: اشْتَدَّ عَلَيْهِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ: «إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِجَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ»(٢).

وَقَالَ ثَابِتُ البُنَانِيُّ رَحِّلَهُ: «وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ إِذَا نَزَلَ بِهِمُ أَمْرٌ فَزِعُوا إِلَى السَّلَاةِ»(٣).

وَقَالَ عَلَقَمَةُ بنُ قَيْسٍ النَّحَعِيُّ وَ الْآهُ: «إِذَا فَزِعْتُمْ مِنْ أُفُقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ» (٤).

قَالَ الْحَافِظُ النَّوَوِيُّ رَحِمْ لِللَّهُ:

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ، ح: ١٣١٩. وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: الْبُخَارِيُّ، ح: ١٠٤٧.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ، ح: ١٣٥٩٣.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ، ح: ٨٣١٨.

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ صَحِيحِ مَسْلِمٍ ٢٠٢٦، ٢٠٣.

فَالْفَزَعُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَفُرُوضَةِ عَلَى وَجُهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ، وَالْفَزَعُ إِلَى النَّوَافِلِ؛ وَلَا سِيمَا قِيَامَ اللَّيلِ زَمَنَ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ، وَوَقْتَ حُلُولِ الْمَصَائِبِ، وَنُزُولِ الْآياتِ الرَّبَانِيَّةِ هُوَ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَلَاذُ الْخَائِفِينَ مِنْ رَبِ وَنُزُولِ الْآياتِ الرَّبَانِيَّةِ هُو هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَلَاذُ الْخَائِفِينَ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطِيرُ عَلَيْهَا لَا اللهُ جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطِيرُ عَلَيْهَا لَا اللهُ كَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهَا لَا اللهُ عَلَيْهَا لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا لَا اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْعَاقِبَةُ لِللَّاقُولِي اللهِ اللهُ عَلْولِهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا لَا اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ وَعَلِللهُ: إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ أَتَاكَ الرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لَا ثَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [ الطَّلَاقِ: ٢، ٣].اهـ(١)

وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَا يَنْتَظِرُهُ الْمُسْلِمُونَ وَتَنْتَظِرُهُ الْبَشَرِيَّةُ مِنَ الْأَرْزَاقِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ دَوَاءُ هَذَا الْوَبَاءِ، وَالنَّاسُ كُلُّهَا مُتَلَقِّفَةٌ وَمُتَشَوِّقَةٌ إِلَى أَنْ يُنْزِلَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ دَوَاءُ هَذَا الْوَبَاءِ، وَالنَّاسُ كُلُّهَا مُتَلَقِّفَةٌ وَمُتَشَوِّقَةٌ إِلَى أَنْ يُنْزِلَ اللهُ عَلَيْهِمْ رِزْقَ الدَّوَاءِ لِهِذَا الْفَيْرُوس، وَقَدْ دَلَّنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى أَقْرَبِ اللهُ عَلَيْهِمْ رِزْقَ الدَّوَاءِ هِنَا اللهُ عَنْ وَقَدْ دَلَّنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى أَقْرَبِ طَرِيقٍ لِاسْتِنْزَالِ الْأَرْزَاقِ، وَاسْتِمْطَارِ الرَّحَمَاتِ؛ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَمُرُ طَرِيقٍ لِاسْتِنَزَالِ اللهُ عَزَلَقِ، وَاسْتِمْطَارِ الرَّحَمَاتِ؛ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَمُرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) تَفُسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ٣٢٧/٥.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلَامٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ شِدَّةٌ أَوُ قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهَا فَالَ : ضِيقُ أَمَرُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا فَالَ : ضِيقُ أَمَرُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا فَالَ : ضِيقُ أَمَرُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا فَالَ : طه: ١٣٢] الْآيَةُ ( ) .

#### \*\*\*\*

(١) أَخْرَجَهُ: الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، ح: ٢٩١١. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: بِسَنَدٍ صَحِيح.

الْمَعْلَمُ السَّادِسُ: تِلاوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَلُزُومُ الذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ، وَالْإَسْتِغُفارِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ الْمُخْتَارِ عَلَيْهِ.

وَمِنْ مَعَالِمِ الْهُدَىٰ زَمَنَ انْتِشَارِ الْوَبَاءِ:

#### تِلاؤةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَسَمَاعُهُ:

فَاللهُ عَنَوْلً خَالِقُ الدَّاءِ وَمُنَزِّلُ الدَّوَاءِ لَمُ يُنْزِلُ عَلَى عِبَادِهِ دَوَاءً أَعْظَمَ، وَأَسْرَعَ فِي قَلْع الدَّاءِ، وَأَقْوَى عَلَى تَحْقِيقِ الشِّفَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا حَسَارًا ﴾ [الْإِسْرَاءِ: ٨٢].

وَقَالَ اللهُ عَرَّوْلَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [ يونس: ٥٧ ].

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ لَيَخْلِللهُ:

فَالْقُرْآنُ هُوَ الشِّفَاءُ التَّامُّ مِنْ جَمِيعِ الْأَدُوَاءِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ، وَأَدُوَاءِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ، وَمَا كُلُّ أَحَدٍ يُؤَهَّلُ وَلَا يُوفَّقُ لِلاسْتِشْفَاءِ بِهِ، وَإِذَا أَحْسَنَ الْعَلِيلُ وَالْأَخِرَةِ، وَمَا كُلُّ أَحَدٍ يُؤَهَّلُ وَلَا يُوفَّقُ لِلاسْتِشْفَاءِ بِهِ، وَإِذَا أَحْسَنَ الْعَلِيلُ التَّذَاوِي بِهِ، وَوضَعَهُ عَلَى دَائِهِ بِصِدُقٍ وَإِيمَانٍ، وَقَبُولٍ تَامِّ، وَاعْتِقَادٍ جَازِمٍ، وَاسْتِيفَاءِ شُرُوطِهِ، لَمُ يُقَاوِمُهُ الدَّاءُ أَبَدًا.

وَكَيْفَ تُقاوِمُ الأدواءُ كَلَامَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ الذِي لَوُ نَزَلَ عَلَى الْجَبَالِ لَصَدَّعَهَا، أَوْ عَلَى الْأَرْضِ لَقَطَعَهَا، فَمَا مِنْ مَرَضٍ مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ

وَالْأَبْدَانِ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ سَبِيلُ الدَّلَالَةِ عَلَى دَوَائِهِ وَسَبَبِهِ، وَالْحِمْيَةِ مِنْهُ لِمَنْ رَوَقَهُ اللهُ فَهُمًا فِي كِتَابِهِ.اهـ(١)

#### الْإِكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَالْإِلْحَاحُ عَلَى اللهِ عَرَقِكَ :

إِنَّ دُعَاءَ اللهِ عَنَّوْلِلَ وَسُؤَالَهُ رَفْعَ الْوَبَاءِ، وَحُلُولَ الشِّفَاءِ، وَالْإِلْحَاحَ عَلَيهِ، وَإِدْمَانَ طَرُقِ الْبَابِ، مَعَ إِظْهَارِ الإِفْتِقَارِ إِلَيْهِ، وَالإِنْكِسَارِ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَلَاسِيَمَا وَإِدْمَانَ طَرُقِ الْبَابِ، مَعَ إِظْهَارِ الإِفْتِقَارِ إِلَيْهِ، وَالإِنْكِسَارِ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَلَاسِيمَا وَإِدْمَانَ طَرُقِ الْبَابِ، مَعَ إِظْهَارِ الإَفْتِقَارِ إِلَيْهِ، وَالإِنْكِسَارِ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَلَاسِيمَا وَوَقَعِ الْمَصَائِبِ أَوْقَاتَ الْإِسْتِجَابَةِ، هَوُ أَعْظُمُ أَسْبَابِ فَتْحِ أَبُوابِ الرَّحَمَاتِ، وَدَفْعِ الْمَصَائِبِ وَالْبَلِيَّاتِ.

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللّهُ، لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُحُوِّفُ اللّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُحُوِّفُ اللّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلكَيْهِ وَاسْتِغْفَارِهِ»(٢).

وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمُ يَنْزِلُ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ»(٣).

وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ» (٤).

<sup>(</sup>١) زَادُ الْمَعَادِ ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: الْبُحَارِيُّ، ح: ١٠٥٩.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: التِّرْمِذِيُّ، ح: ٣٥٤٨، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ: التِّرْمِذِيُّ، ح: ٣٣٨٢، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَانَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، مَا لَمُ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ»(١).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحَمْ لِللَّهُ:

وَالدُّعَاءُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَدُوِيَةِ، وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلَاءِ، يَدُفَعُهُ، وَيُعَاجِّهُ، وَيَمْنَعُ لَوْلَهُ، وَيَرْفَعُهُ، أَوْ يُخَفِّفُهُ إِذَا نَزَلَ، وَهُوَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ.اهِ (٢)

وَمِنَ الْأَدْعِيَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِهِنَا الْمَقَامِ:

- مَا صَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»(٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ عَلَيْكُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِيّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حُلُولِ الْبَلَاءِ، وَمِنْ دُرُكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ» (٤).

- وَعَنْ أَنَسٍ وَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُنُونِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ»(٥).

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَخِيْلِتُلْهُ:

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: التِّرْمِذِيُّ، ح: ٣٣٨١، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ

<sup>(</sup>٢) اَلْجَوَابُ الْكَافِي لِابْنِ الْقَيِّمِ ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: الْبُخَارِيُّ، ح: ٦٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ: الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ، ح: ١٣٣٥. بإِسْنَادٍ صَحِيح عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ.

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ، ١٥٥٤، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

فَالدُّعَاءُ سَبَبُ يَدُفَعُ الْبَلَاءَ فَإِذَا كَانَ أَقُوى مِنْهُ دَفَعَهُ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْبَلَاءِ الْبَلَاءِ أَوْفِي الْبَلَاءِ أَوْمِ عِنْدَ الْكُسُوفِ وَالْآيَاتِ الْبَلَاءِ أَقُوى لَمْ يَدُفَعُهُ لَكِنْ يُخَفِّفُهُ وَيُضَعِفُهُ وَلِهِذَا أُمِرَ عِنْدَ الْكُسُوفِ وَالْآيَاتِ الْبَلَاءِ أَقُوى لَمْ يَدُفَعُهُ لَكِنْ يُخَفِّفُهُ وَيُضَعِفُهُ وَلِهِنَا أُمِر عِنْدَ الْكُسُوفِ وَالْآيَاتِ الْبَلَاءِ وَاللّهُ الْمَالَةُ عَلَمُ الهِ اللّهُ الْمَالُونُ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الهِ (١)

#### ٧ لُزُومُ ذِكْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا آنَاءَ اللَّيْلَ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ:

فَالْأَذَكَارُ الْمَشْرُوعَةُ مِنَ فَوَائِدِهَا أَنَّهَا جَعُلِبُ الْمَنَافِعَ، وَتَدُفَعُ الْمَضَارَّ، وَتَرْفَعُ الْمَضَارَّ، وَتَكْشِفُ الْكُرْبَاتِ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَخَلِللهُ: ذِكُرُ اللهِ عَنَّقِلْ يُسَهِّلُ الصَّغْبَ، وَيُيَسِّرُ الْعَسِيرِ وَيُخَفِّفُ الْمَشَاقَ، فَمَا ذُكِرَ اللهُ عَنَّقِ عَلَىٰ صَغْبٍ إِلَّا هَانَ، وَلَا عَلَىٰ عَسِيرٍ وَيُخَفِّفُ الْمَشَاقَ، فَمَا ذُكِرَ اللهُ عَنَّقَ إِلَّا عَلَىٰ صَغْبٍ إِلَّا هَانَ، وَلَا عَلَىٰ عَسِيرٍ وَيُخَفِّفُ الْمُشَاقَ، وَلَا شَعْتِ إِلَّا وَالْتُ، وَلَا كُرْبَةٍ إِلَّا انْفَرَجَتْ، وَلا شِدَّةٍ إِلَّا وَالْتُ، وَلا مُشَقَّةٍ إِلَا خَفَّتُ، وَلا شِدَّةٍ إِلَّا وَالْتَ، وَلا كُرْبَةٍ إِلَّا انْفَرَجَتْ، وَلا شِدَّةٍ إِلَّا وَالْمَثَ، وَلا شَدَّةٍ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجُ بَعْدَ الْغَمِّ وَالْمُسَلِّ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجُ بَعْدَ الْغَمِّ وَالْمُمَّ. اهذَ أَلُهُ مَا اللهُ عَلَى هُوَ الْفَرَجُ بَعْدَ الشِّدَةِ، وَالْيُسْئُو بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجُ بَعْدَ الْعُمْ الْمُ

بَلُ إِنَّ الْغَفُلَةَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ عَنَّ أَلْ مِنْ أَسْبَابِ الْعُقُوبَاتِ، قَالَ اللهُ عَنَّ إِلَّ : ﴿ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [ الجن: ١٧].

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ جَعُلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ هَمُ اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) مَجُمُوعُ الْفَتَاوَىٰ ١٩٦/٨.

<sup>(</sup>٢) المُوَابِلُ الصَّيِّبُ ص ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: التِّرْمِذِيُّ، ح: ٣٣٨٠، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

قَالَ الْحَسَنِ البَصَرِيُّ وَخِلَلَهُ: «مَرَّ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِغُرَابٍ مُوتَقٍ، فَقَالَ: يَا غُرَيْبَةُ، ضَيَّعْتِ التَّسْبِيحَ فَوَقَعْتِ فِي الشَّرَكِ، إِنْ خَلَيْتُ عَنْكِ مُوتَقٍ، فَقَالَ: يَا غُرَيْبَةُ، ضَيَّعْتِ التَّسْبِيحَ فَوَقَعْتِ فِي الشَّرَكِ، إِنْ خَلَيْتُ عَنْكِ مُوتَقٍ، فَقَالَ: فَحُلَّى عَنْهَا»(١).

وَجَلَدَ عُمَرُ رَجُلًا يَوْمًا، وَعِنْدَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارُ، فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ وَقَعَ بِهِ السَّوْطُ: سُبْحَانَ اللهِ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْجَلَّادِ: «دَعُهُ»، فَضَحِكَ كَعُبُ، فَقَالَ السَّوْطُ: سُبْحَانَ اللهِ تَخْفِيفُ لَهُ: «وَمَا يُضْحِكُكَ؟»، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ تَخْفِيفُ لَهُ: «وَمَا يُضْحِكُكَ؟»، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ تَخْفِيفُ مِنَ الْعَذَابِ»(٢).

وَمِنْ أَفْضَلِ الذِّكْرِ تَهْلِيلُ اللهِ عَنَّوْلِكَ، وَتَسْبِيحُهُ، وَتَحْمِيدُهُ، وَتَكْبِيرُهُ، وَتَكْبِيرُهُ، وَالْحَوْقَلَةُ.

وَمَّا يُنَاسِبُ الْمَقَامَ مِنَ الْأَذْكَارِ:

مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» (٣). الْعَظِيم، لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» (٣).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الْعُقُوبَاتِ، ح: ٣٥٧

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: أَبُو نُعَيِّم فِي الْحِلْيَةِ ٣٨٩/٥.

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، ح: ٢٧٣٠.

وَعَنْ أَسُمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «أَلَا أُعَلِّمُكِ وَعَنْ أَسُمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «أَلَا أُعْرِكُ بِهِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ – أَوْ فِي الْكَرْبِ –؟، اللهُ اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ – أَوْ فِي الْكَرْبِ –؟، اللهُ اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا» (١).

وَقَالَ اللهُ عَرَوْلاً: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَخَيَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الأنبياء: ٨٨ ].

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «دَعُوةُ ذِي النُّونِ إِذَ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا اللهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ فِي اللهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ فِي اللهَ إِلَّا اسْتَجَابَ الله لَهُ اللهُ لَهُ (٢).

قَالَ مَكْحُولٌ الشَّامِيُّ رَخِلَلَهُ: «مَنُ قَالَ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا مَنْ عَالَ مَكْحُولٌ الشَّامِيُّ رَخِلَلَهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرَّاءِ أَدْنَاهُ الْفَقُرُ» (٣).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ لِحَمْلِللَّهُ:

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَذُكُرُ أَثَرًا فِي هَذَا الْبَابِ وَيَقُولُ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمَّا أُمِرُوا بِحَمْلِ الْعَرْشِ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا كَيْفَ خَمِلُ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: أَبُودَاوُدَ، ح: ١٥٢٥، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: التِّرْمِذِّيُ، ح: ٥٠٥، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ، ح: ٢٩٨٢٩.

عَرْشَكَ وَعَلَيْهِ عَظَمَتُكَ وَجَلَالُكَ؟، فَقَالَ: قُولُوا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَلَمَا قَالُوا حَمَلُوهُ.

حَتَىٰ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي الدُّنْيَا قَدُ ذَكَرَ هَذَا الْأَثَرَ بِعَيْنِهِ عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخُتُنَا أَنَّهُ بَلَغَهُمْ: أَنَّ أَوَّلَ مَا حَلَقَ اللهُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخُتُنَا أَنَّهُ بَلَغَهُمْ: أَنَّ أَوَّلَ مَا حَلَقَ اللهُ عَرَقِلَ عَلَىٰ عَمْلُ عَرَشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ حَمْلَةَ الْعَرْشِ، قَالُوا: رَبَّنَا لِمَ حَلَقُتَنَا؟، قَالَ: خَلَقْتُكُمْ لِحَمْلِ عَرْشِكَ، وَعَلَيْهِ خَلَقْتُكُمْ لِحَمْلُ عَرْشِكَ، وَوَقَارُكَ؟، قَالَ: لِذَلِكَ خَلَقْتُكُمْ. فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ عَظَمَتُكَ، وَجَلَالُكَ، وَوَقَارُكَ؟، قَالَ: لِذَلِكَ خَلَقْتُكُمْ. فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ عَظَمَتُكَ، وَجَلَالُكَ، وَوَقَارُكَ؟، قَالَ: لِذَلِكَ خَلَقْتُكُمْ. فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ عَرَارًا؛ فَقَالَ هَمُ : قُولُوا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوتَةَ إِلَّا بِاللهِ، فَحَمَلُوهُ.

وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمَا تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي مُعَالِجَةِ الْأَشْغَالِ الصَّعْبَةِ، وَتَحَمِّلِ الْمَشَّاقِ، وَالدُّخُولِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَمُنْ يُخَافُ، وَرُكُوبِ الْأَهْوَالِ.اهِ(١)

وَلْيُحَافِظِ الْمُسْلِمُ عَلَى أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ، وَأَذْكَارِ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْتِ، وَالنَّهَا الْحِصْنُ الْحَصِينُ مِنْ كُلِّ شَرِّ الْبَيْتِ، وَالذَّهَابِ إِلَى مَكَانٍ مَا، وَنَحُوهَا؛ فَإِنَّهَا الْحِصْنُ الْحَصِينُ مِنْ كُلِّ شَرِّ وَعَينِ، وَمِنْ ذَلِكَ:

مَا صَحَّ عَنْ أَبَانَ بَنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ عَبُدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسُمِ

<sup>(</sup>١) الْوَابِلُ الصَّيِّبُ لِابْنِ الْقَيِّمِ ص ٧٧.

اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اللَّهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ اللَّهِ اللَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اللَّهِ شَيْءٌ ﴾.

وَكَانَ أَبَانُ، قَدُ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالِحٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: «مَا تَنْظُرُ؟ أَمَا إِنَّ الحَدِيثَ كَمَا حَدَّثُتُكَ، وَلَكِنِي لَمْ أَقُلُهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللَّهُ عَلَى قَدَرَهُ» (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَة، قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ، حِينَ أَمْسَيْتَ: اللهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَة، قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ، حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَق، لَمْ تَضُرَّكَ» (٢).

وَعَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَبِي اللّهِ أَنَّ النّبِي وَلَيْ اللّهِ، قَالَ: ﴿إِذَا حَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَاذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ حِينَاذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِي وَوُقِي ) (٣). آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلِ قَدُ هُدِي وَكُفِي وَوُقِي ) (٣).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجُهُ: التِّرْمِذِيُّ، ح: ٣٣٨٨؛ وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ».

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، ح: ٢٧٠٩.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ، ح: ٥٠٩٥. وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

وَعَنُ خَوْلَةَ بِنُتِ حَكِيمٍ وَلِيْنِهِا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنُ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ خَتَى يَرْتَجِلَ»(١).

وَمِنَ الشَّرِ الذِي خَلَقَ اللهُ عَرَّوْلِ : هَذَا الْوَبَاءُ وَالطَّاعُونُ؛ فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنُ لَا يَغْفَلَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّ مَلَاذَ الْعَبْدِ وَفِرَارَهُ مِنْ كُلِّ شَرِّ وَسُوءٍ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، وَحِصْنَهُ الْحَصِينَ وَرُكْنَهُ الرَّكِينَ هُوَ ذِكْرُ اللهِ عَرَوْلًا.

وَلْيَعْلَمِ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ فَوائِدِ الذِّكْرِ وَالْمَحَافَظَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُقوِي الْمَدَن.

فَأَمَّا تَقُوِيَةُ الْقَلْبِ فَهَذَا أَمْرٌ ظَاهِرٌ، فَقَدُ قَالَ اللهُ عَرَّوْلَاً: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ [ الرعد: ٢٨].

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَعَلِللهُ: الذِّكُرُ لِلْقَلْبِ مِثْلَ الْمَاءِ لُلسَّمَكِ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ ؟.اهر(١)

وَأَمَّا تَقُوِيَةُ الْبَدَنِ؛ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيٍّ فَاطِمَةَ طَائِهِا أَتَتُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقُ، النَّبِيَّ عَلَيْهِ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقُ، فَلَمْ تُصَادِفَهُ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءً أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ، قَالَ: فَجَاءَنَا فَلَمْ تُصَادِفَهُ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءً أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ، قَالَ: هَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبُنَا نَقُومُ، فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَجَاءَ فَقَعَدَ وَقَدُ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبُنَا نَقُومُ، فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَجَاءَ فَقَعَدَ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، ح: ٢٧٠٨.

بَيْنِي وَبَيْنَهَا، حَتَّىٰ وَجَدُتُ بَرُدَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ بَطْنِي، فَقَالَ: «أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَىٰ عَلَىٰ جَيْرِ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذَتُمَا مَضَاجِعَكُمَا – أَوُ أَوْيَتُمَا إِلَىٰ فِرَاشِكُمَا – فَيْرِ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذَتُمَا مَضَاجِعَكُمَا – أَوُ أَوْيَتُمَا إِلَىٰ فِرَاشِكُمَا فَيْرِ خَيْرٍ فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبِّرًا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَهُوَ حَيْرٌ فَسُبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» (٢).

يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَخِلَللهُ:

بَلَغَنَا أَنَّهُ مَنُ حَافَظَ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لَمُ يَأْخُذُهُ إِعْيَاءٌ فِيمَا يُعَانِيهِ مِنْ شُغُلِ وَمِنْ غَيْرِهِ.اه<sup>(٣)</sup>

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ لِحَمْلِللَّهُ:

الذِّكُو يُعْطِي الذَّاكِرَ قُوَّةً، حَتَى إِنَّهُ لَيَفْعَلُ مَعَ الذِّكُو مَا لَمْ يَظُنَّ فِعْلَهُ بِدُونِهِ، وَقَدْ شَاهَدُتُ مِنْ قُوَّةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي سَنَنِهِ، وَكَلامَهِ، وَكَلامَه، وَكَلامَه، وَكِتَابِهِ أَمْرًا عَجِيبًا، فَكَانَ يَكْتُبُ فِي الْيَوْمِ مِنَ التَّصْنِيفِ مَا يَكْتُبُهُ وَإِقْدَامِهِ، وَكِتَابِهِ أَمْرًا عَجِيبًا، فَكَانَ يَكْتُبُ فِي الْيَوْمِ مِنَ التَّصْنِيفِ مَا يَكْتُبُهُ النَّاسِخُ فِي جُمْعَةٍ وَأَكْثَرَ، وَقَدُ شَاهَدَ الْعَسْكُرُ مِنْ قُوَّتِهِ فِي الْحُرْبِ أَمْرًا عَظِيمًا.اه (٤)

<sup>(</sup>١) اَلُوَابِلُ الصَّيِّبُ لِابْنِ الْقَيِّمِ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: الْبُحَارِيُّ، ح: ٥٣٦١؛ وَمُسْلِمٌ، ح: ٢٧٢٧.

<sup>(</sup>٣) اَلُوَابِلُ الصَّيِّبُ لِابْنِ الْقَيِّمِ ص ٩٧.

<sup>(</sup>٤) اَلُوَابِلُ الصَّيِّبُ لِابْنِ الْقَيِّمِ ص ٧٧.

وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَتَى قَوِيَ الْبَدَنُ وَقَوِيَتُ مَنَاعَتُهُ؛ كَانَ أَقَدَرَ عَلَى دَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْبَلَاءِ وَمُقَاوَمَةِ الْأَمْرَاضِ وَتَحَمُّلِهَا.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحْمَالِللهُ:

مَا اسْتُجْلِبتُ نِعَمُ اللهِ عَنَّقِلَ وَاسْتُدُفِعَتُ نِقْمَةٌ بَمثل ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، فَالذِّكُرُ جَلَّابٌ لِلنِّعَمِ، دَافِعٌ لِلنِّقَمِ.اه (۱)

#### الْإِكْثَارُ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ:

فَمِنُ أَعْظَمِ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ يُقَوِّي الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ، وَيُفَرِّجُ الْهُمُومَ، وَيَكْشِفُ الْكُرُوب، وَيَجُلِبُ الْأَرْزَاق، وَيَمَنَعُ حُلُولَ الْعَذَابِ وَنُزُولَ الْعِقَابِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأُنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [ الأنفال: ٣٣ ].

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيُّ: (الْعَبْدُ آمِنُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، مَا اسْتَغُفَرَ اللَّهَ)(٢).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طِلْيُهُا: ﴿إِنَّ اللّهَ عَرَّالِ مَعَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَمَانَيْ لَا يَزَالُونَ مَعْصُومِينَ مُجَارِينَ مِنْ قَوَارِعِ الْعَذَابِ مَا دَامَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَأَمَانُ يَزَالُونَ مَعْصُومِينَ مُجَارِينَ مِنْ قَوَارِعِ الْعَذَابِ مَا دَامَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَأَمَانُ قَرَالُونَ مَعْصُومِينَ مُجَارِينَ مِنْ قَوَلُهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأُمَانُ بَقِيَ فِيكُمْ قَوْلُهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب لابن القيم ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: أَحْمَدُ، ح: ٢٣٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ، ح: ٩٠٢٥.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَجَمْ لِللَّهُ:

فَأَخۡبَرَ أَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ مُسۡتَغۡفِرًا؛ لِأَنَّ الْاسۡتِغۡفَارَ يَمۡحُو الذَّنْبَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْعَذَابِ فَيَنْدَفِعُ الْعَذَابُ.اهِ(١)

وَالْعَذَابُ الْمَدُفُوعُ يَعُمُّ الْعَذَابَ السَّمَاوِيَّ، وَيَعُمُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْعِبَادِ، وَالْعَذَابُ وَالْعَبَادِ، وَالْعَذَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الْعِبَادِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ قَدُ سَمَّاهُ اللَّهُ عَذَابًا (٢).

وَقَالَ اللّٰهُ عَرَّوْلًا: ﴿ وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجُرِمِينَ ﴾ [هود: ٢٥]. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرِ رَحْلِلللهُ:

ثُمُّ أَمَرَهُمْ بِالِاسْتِغْفَارِ الَّذِي فِيهِ تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ السَّالِفَةِ، وَبِالتَّوْبَةِ عَمَّا يَسْتَقْبِلُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّابِقَةِ وَمَنِ اتَّصَفَ بِعَذِهِ الصِّفَةِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَسَهَّلَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَحَفِظَ عَلَيْهِ شَأْنَهُ وَقُوْتَهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَحَفِظَ عَلَيْهِ شَأْنَهُ وَقُوْتَهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَحَفِظَ عَلَيْهِ شَأْنَهُ وَقُوْتَهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِ مَا نَهُ وَقُوتَهُ؛ وَلِهَا جَاءَ وَفِي الْحَدِيثِ: "مَنْ لَزِمَ عَلَيْهُ مِدْرَارًا ﴾ [ نوح: ١١]، وكما جَاءَ وَفِي الْحَدِيثِ: "مَنْ لَزِمَ الْاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَنْ كُلِّ هَم فَرَجًا، وَمَنْ كُلِّ ضِيقٍ عَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ" (٢). اهر(٤)

<sup>(</sup>١) مَجُمُوعُ الْفَتَاوَىٰ ١٦٣/٨.

<sup>(</sup>٢) يُنْظُرُ: مَجْمُوعُ الْفَتَاوَىٰ ١/١٥، ٢٢.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاؤُدَ، ح: ١٥١٨، وَضَعَفَّهُ الْأَلْبَانِيُّ.

<sup>(</sup>٤) تَفُسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ٢٩/٤.

#### ٧ الْإِكْثَارُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ عَلَيْ الْمُخْتَارِ عَلَيْ الْمُخْتَارِ

الْإِكْتَارُ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ عَلَىٰ أَسْبَابِ كِفَايَةِ الْمُمُومِ وَلَا مُمَةِ عَلَى وَانْشِراحِ الصُّدُورِ. وَذَهَا بِهَا، وَإِنْشِراحِ الصُّدُورِ.

فَعَنُ أُبِيِّ بَنِ كَعُبٍ رَهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا ذَهَبَ ثُلْثَا اللّيْلِ قَامَ؛ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّهَ، اذْكُرُوا الله، جَاءَتِ الرَّاحِفَةُ، تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ».

قَالَ أُبِيُّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ؛ فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ»، قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ، قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ رِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: النِّصْفَ، قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: النِّصْفَ، قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: «أَلُتُ مَا شُئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: «أَلْتُ مَلَكَ»، قَالَ: «أَلْتُ مُكَانَ وَيُغْفَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا؟، قَالَ: «إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَلُ لَكَ مَلَاتِي كُلَّهَا؟، قَالَ: «أَلْذُ اللهُ فَكُنَى هَمَّكَ، وَيُغْفَلُ لَكَ مَلَاتِي كُلَّهَا؟، قَالَ: «أَلْتُ مُنَاكَ» (١).

وفي رِوَايَةٍ: «إِذَنْ يَكُفِيَكَ اللَّهُ مَا أَهُمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ» (٢). قَالَ ابْنُ القَيِّم رَخِلِللهُ:

من مَوَاطِن الصَّلَاة عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْد الْهُمِّ والشَّدائدِ وَطلبِ الْمَغْفِرَة.اهر (٣)

<sup>(</sup>١) أَخْرَجُهُ: التِّرْمِذِيُّ، ح: ٤٢٥٧؛ وَقَالَ: ﴿ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ ﴾، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجُهُ: أَحَمُدُ، ح: ٢١٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) جَلاَءُ الْأَفْهَامِ فِي فَضُلِ الصَّلاَةِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ خَيْرِ الْأَنامِ ص ٤٠٨.

وَقَالَ السَّحَاوِيُّ وَعَلِللهُ؛ فِي بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْفَقْرِ، وَالطَّاعُونِ الهِ (۱) وَعِنْدَ الْهُمَّ، وَالْكَرْبِ، وَالشَّدَائدِ، وَالْفَقْرِ، وَالطَّاعُونِ الهِ (۱) وَعِنْدَ الْهُمَّ مَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ الطَّاعُونَ وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ تَرْفَعُ الطَّاعُونَ وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ تَرْفَعُ الطَّاعُونَ بِأُمُورِ (۲):

- بِقَوْلِهِ عَلَيْكِيَّةِ: «إِذًا تُكُفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنَّبُكَ».
- وَبِكُوْنِ الصَّلاَةِ مِنَ اللهِ عَنَّوْلِلَّ رَحْمَةً، وَأَنَّ الطَّاعُونَ فَهُوَ وإِنْ كَانَ فِي اللهِ عَقَلْ كَانَ فِي الْأَصْلِ رِجْزُ وَعَذَابٌ، وَالرَّحْمَةُ وَالْمُوَمِنِينَ شَهَادَةٌ وَرَحْمَةٌ -؛ فَقَدْ كَانَ فِي الْأَصْلِ رِجْزُ وَعَذَابٌ، وَالرَّحْمَةُ وَالْعَذَابُ ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ.
- أَنَّ الْمَدِينَةَ لَا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ إِنَّمَا كَانَ سَبَبُهُ بَرَكَتِهِ عَلَيْهً فَكَانَتُ الصَّلاَةُ عَلَيه أَيْضًا سَبَبًا لِرَفَعَهُ.

#### \*\*\*\*

(١) القُولُ البَدِيعُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيع ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: القَولُ البَدِيعُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيعِ ص ٢٢١؛ وَفِي بَعْضِ مَا ذُكِر ضَعْفُ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ السَّحَّاويُّ يَحِّلَلَهُ.

الْمَعْلَمُ السَّابِعُ: هَاسِنُ الْأَخْلَاقِ، وَصُنْعُ الْمَعْرُوفِ، وَبَذُلُ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ.

مَحَاسِنُ الْأَخُلَاقِ، وَصُنْعُ الْمَعْرُوفِ، وَبَذُلُ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ، وَالتَّكَافِلُ وَالْتَعَاوُنُ، فِي وَقُتِ الشَّدَائِدِ وَالْأَزَمَاتِ مِنْ صَفَاتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالتَّقَوَى.

قَالَ النّبِيُّ عَلَيْكِيْ: ﴿إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزُوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمُ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ ﴾(١).

وَمَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، وَجَمِيلُ الشَّمَائِلِ، وَصَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي الْعَبُدَ مَصَارِعَ السُّوءِ، وَتَدْفَعُ عَنْهُ الْبَلَاءَ، وَتَرْفَعُ عَنْهُ الضُّرَ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ»(٢).

قَالَ الْحَافِظُ النَّوَوَيُّ يَخَلِّللهُ:

(١) أَخْرَجُهُ: الْبُحَارِيُّ، ح: ٢٤٨٦؛ وَمُسْلِمٌ، ح: ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجُهُ: الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، ح: ٨٠١٤. وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، ح: ٨٨٩.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكِبِيرِ، ح: ٧٩٠٧.

قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَعْنَى كَلَامِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّكَ لَا يُصِيبُكَ مَكُرُوهُ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرَمِ الشَّمَائِلِ يُصِيبُكَ مَكُرُوهُ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرَمِ الشَّمَائِلِ وَذَكَرَتُ ضُرُوبًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي هَذَا ذَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَخِصَالَ وَذَكَرَتُ ضُرُوبًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي هَذَا ذَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَخِصَالَ الْخَيْرِ سَبَبُ السَّلَامَةِ مِنْ مَصَارِعِ السُّوءِ.اه (۱)

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ لَحَمْلِللَّهُ:

فَإِنَّ لِلصَّدَقَةِ تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي دَفْعِ أَنُواعِ الْبَلَاءِ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَاجِرٍ، أَوُ مِنْ ظَالِمٍ، بَلْ مِنْ كَافِرٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَدُفَعُ بِهَا عَنْهُ أَنُواعًا مِنَ الْبَلَاءِ، وَهَذَا مِنْ ظَالِمٍ، بَلْ مِنْ كَافِرٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَدُفَعُ بِهَا عَنْهُ أَنُواعًا مِنَ الْبَلَاءِ، وَهَذَا أَمُرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ حَاصَّتِهِمْ وَعَامَّتِهِمْ، وَأَهْلُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ مُقِرُّونَ بِهِ لَأَنَّهُمْ جَرَّبُوهُ.اه (٢)

وَقَالَ أَيْضًا رَحِمْ إِللَّهُ:

وفِي الصَّدَقَةِ فَوَائِدُ وَمَنَافِعُ لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللهُ؛ فَمِنْهَا: أَنَّهَا تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَتَدْفَعُ الْبَلَاءَ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَدْفَعُ عَنِ الظَّالِمِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّحَعِيُّ: (وَكَانُوا يَرُوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدُفَعُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَظْلُومِ» (٢)، وَتُطْفِئُ الخُطِيئَة، وَكَانُوا يَرُوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدُفَعُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَظْلُومِ» (٢)، وَتُطْفِئُ الخُطِيئَة، وَحُسْنَ وَتُوجِبُ البِّقَةَ بِاللهِ، وَحُسْنَ الظَّنِّ بِهِ، كَمَا أَنَّ الْبُخْلَ سُوءُ الظَّنَّ بِاللهِ، وَتُرْغِمُ الشَّيْطَانَ، يَعْنِي الصَّدَقَة، الظَّنِّ بِهِ، كَمَا أَنَّ الْبُخْلَ سُوءُ الظَّنَّ بِاللهِ، وَتُرْغِمُ الشَّيْطَانَ، يَعْنِي الصَّدَقَة،

<sup>(</sup>١) شَرْحُ صَحِيح مُسْلِم، ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٢) اَلُوَابِلُ الصَّيِّبُ ص٣٦.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجُهُ: الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمُانِ، ح: ٣٠٨١.

وَتُزَكِّي النَّفُسَ وَتُنَمِّيهَا، وَتُحَبِّبُ الْعَبْدَ إِلَى اللهِ وَإِلَى حَلَقِهِ، وَتَسْتُرُ عَلَيْهِ كُلَّ عَسَنَةٍ، وَتَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَتَسْتَجْلِبُ عَيْبٍ ،كَمَا أَنَّ الْبُخْلَ يُعَظِّي عَلَيْهِ كُلَّ حَسَنَةٍ، وَتَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَتَسْتَجْلِبُ أَدْعِيَةَ النَّاسِ وَمَحَبَّتَهُمْ، وَتَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِهَا عَذَابَ الْقَبْرِ، وَتَكُونُ عَلَيْهِ ظِلَّا يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَتَشْفَعُ لَهُ عِنْدَ اللهِ، وَتُهُوّنُ عَلَيْهِ شَدَائِدَ اللهُنيَا وَالآخَرَة، وَتَهُوّنُ عَلَيْهِ شَدَائِدَ اللهُ عَلَيْهِ وَفَوَائِدُهَا وَمَنَافِعُهَا أَضْعَافُ وَتَدْعُوهُ إِلَى سَائِرِ أَعْمَالِ الْبِرِ فَلَا تَسْتَعْصِي عَلَيْهِ وَفَوَائِدُهَا وَمَنَافِعُهَا أَضْعَافُ ذَلِكَ.اهـ(١)

\*\*\*\*

(١) عُدَّةُ الصَّابِرِينَ ص ٢٥٤.

#### الْمَعْلَمُ الثَّامِنُ: التَّوْبَةُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، وَتَرْكُ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي.

مَا حَلَّ بِالْبَشَرِيَّةِ مِنْ وَبَاءٍ عَظِيمٍ، وَدَاءٍ جَسِيمٍ، إِلَّا بِسَبَبِ مَعَاصِيهِمُ وَخُالَفَةِ أَمْرِ رَبِّهِمُ؛ فَإِنَّ الْمَعاصِي وَالذُّنُوبَ، سَلاَّبَةٌ لِلنِّعَمِ جَلَّابَةٌ لِلنِّقَمِ، تُورِّثُ أَنُواعًا مِنَ الشُّرُورِ وَالْفِتَنِ وَالْمَصَائِبِ فِي الْعَبَادِ، وَتُحِلُّ أَنُواعًا مِنَ الشُّرُورِ وَالْفِتَنِ وَالْمَصَائِبِ فِي الْعَبَادِ وَالْبِلَادِ.

قَالَ اللهُ عَرَّجُ لَا: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الرعد: ٤١].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ وَعَلِللهُ: يَبْتَلِيهِمْ بِنَقُصِ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اخْتِبَارًا مِنْهُ، وَمُجَازَاةً عَلَى صَنِيعِهِمْ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أَيُ: عَنِ الْمَعَاصِي، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأَعْرَافِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأَعْرَافِ: ١٦٨]. اه(١)

وَعَنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ طِلْيَهِ قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْمُهَاحِرِينَ خَمْسُ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِعِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمُ تَظُهَرِ اللّهَ عَشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسُ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِعِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ تُدُرِكُوهُنَّ: لَمُ تَظُهَرِ اللّهَ اللّهَ فَي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَى يُعُلِنُوا بِهَا، إِلّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ اللّهَاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَمْ وَالْمُيْزَانَ، إِلّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَتُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمُ، وَلَمْ وَالْمِيزَانَ، إِلّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَتُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلُطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ٢٠/٦.

وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقُدِرُونَ عَلَى أَنْ يُعْمَلُ فِيهِمْ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ» (٢).

وَقَالَ النَّعُمَانُ بَنُ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ طِلِيَّهِا: «إِنَّ الْهَلَكَةَ كُلَّ الْهَلَكَةِ أَنُ تَعْمَلَ السَّيِّئَاتِ فِي زَمَانِ الْبَلَاءِ»(٢).

وَلِذَا كَانَتِ التَّوْبَةُ مِنَ الْأَزُوارِ، وَالْأَوْبَةُ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، وَتَرْكُ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ رَفْعِ الْبَلَاءِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ.

وَلَمَّا اسْتَسْقَى عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ بِالْعَبَّاسَ بَنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَيْهِ؛ قَالَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ: «اللهُمَّ إِنَّهُ لَمُ يَنْزِلْ بَلَاءٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا يُكْشَفُ إِلَّا بِتَوْبَةٍ»(٤).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: ابنُ مَاجَه، ح: ١٩.٤. وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ، ح: ٤٣٣٨. وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الْعُقُوبَاتِ، ح: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ: الدَّيْنَوْرِيُّ فِي الْمُجَالَسَةِ وَجَوَاهِرِ الْعِلْمِ، ح: ٧٢٧.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ أَبِي عَبْلَةَ رَعْلِللهُ: «دَحَلْتُ عَلَى عُمَرَ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ دَارِهِ، وَكُنْتُ لَهُ نَاصِحًا، وَكَانَ مِنِي مُسْتَمِعًا، فَقَالَ: " يَا إِبْرَاهِيمُ بِلَغَنِي مَسْجِدِ دَارِهِ، وَكُنْتُ لَهُ نَاصِحًا، وَكَانَ مِنِي مُسْتَمِعًا، فَقَالَ: " يَا إِبْرَاهِيمُ بِلَغَنِي بَلَغَنِي أَنَّ مُوسَى قَالَ: " إِلْهِي، مَا الَّذِي يُخَلِّصُنِي مِنْ عِقَابِكَ، وَيُبَلِّغُنِي بَلَعْنِي أَنَّ مُوسَى قَالَ: " إِلْهِي، مَا الَّذِي يُخَلِّصُنِي مِنْ عِقَابِكَ، وَيُبَلِغُنِي بِلَعْنِي مِنْ سَخَطِكَ؟ قَالَ: الْاسْتِغْفَارُ بِاللِّسَانِ، وَالنَّدَمُ بِالْقَلْبِ، وَالنَّدَهُ بِالْقَلْبِ، وَالنَّدَمُ بِالْقَلْبِ، وَالنَّدَهُ بِالْقَلْبِ، وَالنَّدَهُ بِالْقَلْبِ، وَالنَّدَهُ بِالْقَلْبِ، وَالنَّدَهُ بِالْقَلْبِ،

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِّلِللهُ: وَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّنُوبِ: أَنَّهَا تُزِيلُ النِّعَمَ، وَتُحِلُّ النِّقَمَ، فَمَا زَالَتُ عَنِ الْعَبُدِ نِعْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا حَلَّتُ بِهِ نِقُمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا حَلَّتُ بِهِ نِقُمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا حَلَّتُ بِهِ نِقُمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا رُفِعَ إِلَّا كَمَا قَالَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ: مَا نَزَلُ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ. بَنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ: مَا نَزَلُ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ.

وَقَدُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [سُورَةُ الشُّورَى: ٣٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمُ يَكُ مَعْيَرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [سُورَةُ الْأَنْفَالِ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمُ يَكُونَ مُعْيَرًا نِعْمَةً النَّهِ يَعْيَرُ نِعَمَهُ الَّتِي أَنْعَمَ هِمَا عَلَىٰ أَخَبَرَ اللّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ فِعَمَهُ الَّتِي أَنْعَمَ هِمَا عَلَىٰ أَحَدٍ حَتَىٰ يَكُونَ هُوَ اللّهِ يَعْصِيبَهِ، وَشُكْرَهُ بِكُفُرِه، وَأَسْبَابَ هُوَ اللّهِ يَعْمِيبَهِ، وَشُكْرَهُ بِكُفْرِه، وَأَسْبَابَ مِطَلّامٍ مُعْقِيبًا مِنَا مِنْ فَيْعَيْرُ طَاعَةَ اللّهِ يَعْصِيبَهِ، وَشُكْرَهُ بِكُفْرِه، وَأَسْبَابَ مِنْ اللّهِ مُعْصِيبَةِ، وَفَاقًا، وَمَا رَبُكَ بِظَلّامٍ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ، جَزَاءً وِفَاقًا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلّامٍ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ، جَزَاءً وِفَاقًا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلّامٍ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ، جَزَاءً وِفَاقًا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلّامٍ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُعْمِيبًا عَلَيْهِ، جَزَاءً وَفَاقًا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلّامٍ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي التَّوْبَةِ، ح: ٥.

لِلْعَبِيدِ. فَإِنْ غَيَّرَ الْمَعْصِيَةَ بِالطَّاعَةِ، غَيَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ بِالْعَافِيَةِ، وَالذُّلَّ بِالْعَبِيدِ. فَإِنْ غَيَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ بِالْعَافِيَةِ، وَالذُّلَّ بِالْعِزِّ.اهـ(١)

قَالَ قَتَادَةَ وَعِلْلَهُ فِي قَوْلِهِ عَرَّوْلِكَ: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩]: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ النَّاسَ بِمَا شَاءَ مِنْ آيَةٍ لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ، أَوْ يَرْجِعُونَ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْكُوفَة رَجَفَتُ عَلَىٰ عَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَاعْتِبُوهُ ﴾ (٢).

وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ عُمَرُ عَلَى عَهْدِ عُمَرُ عَلَى عَادَتُ لَأَخْرُجَنَّ مِنْ عُمَرُ عَلَى النَّاسَ، فَقَالَ: «أَحُدَثْتُمْ، لَقَدْ عَجِلْتُمْ، لَئِنْ عَادَتُ لَأَخْرُجَنَّ مِنْ عُمَرُ عَلَى النَّاسَ، فَقَالَ: «أَحُدَثْتُمْ، لَقَدْ عَجِلْتُمْ، لَئِنْ عَادَتُ لَأَخْرُجَنَّ مِنْ عَبْدِ طَهْرَانَيْكُمْ» (٣).

وَفِي سَنَةِ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ (٤٤٩) وَقَعَ وَبَاءٌ عَظِيمٌ بِبَغُدَادَ وَفِي سَنَةِ تِسْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ (وَلَيْكِ وَالْكُوفَةِ وَطَبَّقَ الْأَرْضَ بِحَيْثُ وَالْأَهُوازِ وَأَعْمَالِهَا وَأَذُرَبِيجَانَ وَبِوَاسِطٍ وَالنِّيلِ وَالْكُوفَةِ وَطَبَّقَ الْأَرْضَ بِحَيْثُ خَلَتُ أَكْثَرُ الدُّورِ وَلَمْ يَسْلَمُ إِلَّا الْعَدَدُ الْقَلِيلُ؛ فَتَابَ النَّاسُ، وَتَصَدَّقُوا بِأَكْثَرِ خَلَتُ أَكْثَرُ الدُّورِ وَلَمْ يَسْلَمُ إِلَّا الْعَدَدُ الْقَلِيلُ؛ فَتَابَ النَّاسُ، وَتَصَدَّقُوا بِأَكْثَرِ

<sup>(</sup>١) ٱلجُوَابُ الْكَافِي لِابْنِ الْقَيِّمِ ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، ٢٣٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ، ح: ٨٣٣٥؛ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكِبِيرِ، ح: ٨٤٤٨. اصْطَفَقتِ السُّرُرُ: اضْطَرَبَتْ وَاهْتزَّتْ.

أَمْوَاهِمْ، وَأَرَاقُوا الْخُمُورَ وَكَسَرُوا الْمَعَازِفَ وَتَصَالَحُوا، وَلَزِمُوا الْمَسَاجِدَ لِقِرَاءَةِ الْقُرَادِ (١).

\*\*\*\*\*

(١) يُنْظَرُ: البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ٥ / ٧٤١ - ٧٤٣.

## الْمَعْلَمُ التَّاسِعُ: مُجَانَبَةُ اللَّعِبِ وَاللَّهُوِ، وَالتَّنَزُّهُ عَنِ الضَّحِكِ وَالسَّخُريَّةِ.

فَمُقَارَفَةُ مِثُلِ هَذِهِ السَّفَاسِفِ، وَالتُّرَّهَاتِ، زَمَنَ الْمِحَنِ وَالْأَزَمَاتِ، وَحِينَ فَمُقَارَفَةُ مِثُلِ هَذِهِ السَّفَاسِفِ، وَالتُّرَّهَاتِ، زَمَنَ الْمِحَنِ وَالْأَزَمَاتِ، وَحَلِيلٌ نُزُولِ الْعَذَابِ وَالْعِقَابِ، دَلِيلٌ عَلَىٰ قَسُوةِ الْقُلُوبِ، وَمَرَضِ النُّفُوسِ، وَدَلِيلٌ عَلَىٰ خِفَّةِ الْعَقْلِ، وَسَفَهٍ، وَطَيشِ، وَقِلَّةِ مُرُوءَةٍ.

قَالَ قَتَادَةُ رَخِلِتُهُ: (عَابَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْقَسُوةَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَتَضَعُضَعُوا لِعُقُوبَةِ اللهِ بِالْقَسُوةِ، فَإِنَّهُ عَابَ ذَلِكَ لِعُقُوبَةِ اللهِ بِالْقَسُوةِ، فَإِنَّهُ عَابَ ذَلِكَ عَرَّضُوا لِعُقُوبَةِ اللهِ بِالْقَسُوةِ، فَإِنَّهُ عَابَ ذَلِكَ عَلَى قَوْمٍ قَبْلَكُمْ» (١).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيرِ، ح: ٧٢٨١.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهُلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهُلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهُلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلَا أَوْمُنُ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [ اَلْأَعْرَافُ: ٩٧].

وَقَالَ اللهُ عَِنَاهُمْ: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [ اَلُمُومِنُونَ: ٧٦].

فَهَذَا الْوَبَاءُ مَا هُوَ إِلَّا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ يُخَوِّفُ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ فَهَا الْعِبَادَ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا ﴾ [ الْإِسْرَاءُ: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا ﴾ [ الْإِسْرَاءُ: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا ﴾ [ الْإِسْرَاءُ: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا ﴾ [ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ وَلَمَّا حَسَفَتِ الشَّمْسُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِجَيَاتِهِ، الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِجَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ عِمَا عِبَادَهُ ﴾ [ الله عَبَادَهُ إِلَهُ اللهُ عَبَادَهُ ﴾ [ الله عَبَادَهُ إِلَيْ اللهُ عَبَاعُهُ إِلَيْ اللهُ عَبَادَهُ إِلَا اللهُ عَبَادِهُ إِلَيْ اللهُ عَبَاعُهُ إِلَهُ إِلَهُ عَبَاعِهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَهُ إِلْمُ اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلَا

وقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّكِيَّةِ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»(١).

وَقَدُ رُوِي: «أَنَّ عُمَرَ عَلَيْهُ عَسَّ الْمَدِينَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ فَلَمْ يَجِدُ أَحَدًا يَضْحَكُ، وَلَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ عَلَى الْعَادَةِ، وَلَمْ يَجِدُ أَحَدًا يَضْحَكُ، وَلَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ عَلَى الْعَادَةِ، وَلَمْ يَجِدُ أَحَدًا يَضْحَكُ، وَلَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ عَلَى الْعَادَةِ، وَلَمْ يَجِدُ السَّوَّالَ سَائِلًا يَسْأَلُ، فَسَأَلُ عَنْ سَبَبٍ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ السُّؤَّالَ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: الْبُحَارِيُّ، ح: ١٠٤٨.

سَأَلُوا فَلَمْ يُعْطَوُا فَقَطَعُوا السُّؤَالَ، وَالنَّاسُ فِي هَمِّ وَضِيقٍ، فَهُمْ لَا يَتَحَدَّثُونَ وَلَا يَضَحَكُونَ» (٢).

هَكَذَا كَانَ حَالُ السَّلَفِ طِيْفِيم مِنَ الْحَوْفِ وَالْوَجَلِ عِنْدَ حُلُولِ الْآيَاتِ، وَالْإِسْتِكَانَةِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَانْظُرُ إِلَى حَالِ أَكْثَرِ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَانْظُرُ إِلَى حَالِ أَكْثَرِ النَّاسِ اللهُ عَرْضِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ تَخُويفًا، وَهُمْ فِي غَمْرَهِمُ اللّهُونَ، وَيَسْتَعُرُونَ وَيَسْتَهُزُوْونَ، وَلِلْمَعَاصِي وَالذَّنُوبِ سَاهُونَ، وَيَضْحَكُونَ وَيَلْعَبُونَ، وَيُسْتَحُرُونَ وَيَسْتَهُزُوْونَ، وَلِلْمَعَاصِي وَالذَّنُوبِ سَاهُونَ، وَيَقْتَرِفُونَ، وَفِي أَعْرَاسِهِمْ بِالْغِنَاءِ وَالتَّبَرُّجِ وَالِاخْتَلَاطِ وَالْمُسْكِرَاتِ يَعْتَرِحُونَ وَيَقْتَرِفُونَ، وَفِي أَعْرَاسِهِمْ بِالْغِنَاءِ وَالتَّبَرُّجِ وَالِاخْتَلَاطِ وَالْمُسْكِرَاتِ يَسْهَرُونَ، وَعَلَيْهَا يَبِيتُونَ، فَمَا اسْتَكَانَتُ قُلُوبُهُمْ لِرَبِّهِمْ جلَّ وَعَلَا وَمَا يَسْهَرُونَ، فَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. يَتَصَرَّعُونَ، فَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. يَتَصَرَّعُونَ، فَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

\*\*\*\*\*

(١) أَخْرَجَهُ: النبُحَارِيُّ، ح: ١٠٤٤.

<sup>(</sup>٢) البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ١٩/١٠. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَهَذَا الْأَثَرُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ، لَكِنَّ ذِكْرَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ مُشْكِلٌ؛ فَإِنَّ مِصْرَ لَمْ تَكُنُ فُتِحَتْ فِي سَنَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ وَهُمًا، وَاللَّهُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ وَهُمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.اه

### الْمَعْلَمُ الْعَاشِرُ: بَتُّ رُوحِ التَّفَاؤُلِ، وَنَشُرُ الْأَمَلِ، وَالْكَلاَمِ الطَّيّبِ.

بَثُ رُوحِ التَّفَاوُّلِ، وَنَشُرُ الْأَمَلِ، وَالْكَلامِ الطَّيَّبِ، مَنْهَجُ الْأَنْبِيَاءِ فِي زَمَنِ الْأَزَمَاتِ، وَوَقُتِ الشَّدَائِدِ.

فَفِي غَزُوةِ الْأَحْزَابِ لَمَّا اشْتَدَّ الْبَلاءُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ؛ نَافَقَ نَاسُ كَثِيرٌ، وَتَكَلَّمُوا بِكَلامٍ قَبِيحٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْبَلاءِ وَالْكَرْبِ جَعَلَ يُبَشِّرُهُمْ وَيَقُولُ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوُنَ وَالْكَرْبِ جَعَلَ يُبَشِّرُهُمْ وَيَقُولُ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوُنَ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْورُهُمَا فِي سَبِيلِ مِنَ الشَّهِ اللهُ عَنْورُهُمَا فِي سَبِيلِ مِنَ الشَّهِ ﴾ وَلَيُهْلِكُنَّ الله كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَلَتُنْفَقَنَّ كُنُورُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْورُهُمَا فِي سَبِيلِ مِنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْورُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْورُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَمِنْ مَعَالِمِ الْهُدَى الِتِي يَهْتَدِي هِمَا أُولِي النُّهَى وَالتُّقَى عِنْدَ الْفِتَنِ وَالشَّدَائِدِ: بَتُ التَّفَاؤُلِ الذِي يُولِدُ الْهِمَّة، وَيَبْعَثُ فِي الْقُلُوبِ عَزِيمةً وَقُوَّةً، وَالشَّدَائِدِ: بَتُ التَّفَاؤُلِ الذِي يُولِدُ الْهِمَّة، وَيَبْعَثُ فِي الْقُلُوبِ عَزِيمةً وَقُوَّةً، وَالْقَاحِبُ عَلَى الْمُسلِمِ أَنْ وَيُجُدِّدُ النَّشَاطَ فِي الْأَبْدَانِ، وَيُولِدُ أَفْكَارًا إِيجَابِيَّةً، وَالْوَاحِبُ عَلَى الْمُسلِمِ أَنْ يَتُرُكَ أُسلُوبَ التَّخُويفِ وَالتَّهُويلِ، وَنَشُرِ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ؛ لِأَنَّ الْيَأْسَ وَالْقُنُوطِ وَالْقَنُوطِ وَالتَّهُويلِ، وَنَشْرِ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ؛ لِأَنَّ الْيَأْسَ وَالْقُنُوطِ وَالْتَهُولِ وَالْتَهُ وَلَا اللّهُ جَلَ وَعَلَا اللهُ جَلَ وَعَلَا: ﴿ وَعَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الْمَولَى اللّهُ وَلَا الْمَالَقُولُ الْمَولَى اللّهُ وَالْمَالُونَ ﴾ [ الحجر: ٥٦]، وَيَقُولُ الْمَولَى الللهُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلّا الْضَّالُونَ ﴾ [ الحجر: ٥٦].

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ، ح: ١٧٩٢٠.

وَعَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ظِيْقِهِا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ؛ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالْإِيَاسُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ» (١).

وَتَدَبَّرُ حَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَمَا كَانَ مُخْتَفِيًا فِي الْغَارِ مَعَ صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ عَلَيْهِمْ أَحَدُ، الصِّدِيقِ عَلَيْهِمْ أَحَدُ، وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَجْزَعُ أَنْ يَطَّلع عَلَيْهِمْ أَحَدُ، وَقَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ وَقَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِمْ أَبُعُ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ وَقَالَ لِلنَّبِيِ عَلَيْهِمْ أَبُعُ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ أَبْعُومُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَنْكُ بِاثْنَيْنِ اللّهُ قَدَمَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ أَيْنُ إِنَّ اللّهُ مَعَنَا.

وَمِثْلُهُ حَالُ كَلِيمِ اللهِ مُوسَى عُلْيَلِمْ وَأَصْحَابِهِ حِينَمَا أَدْرَكُهُمْ فِرْعَونُ وَمِثْلُهُ حَالُ كَلِيمِ اللهِ مُوسَى عُلْيَلِمْ وَأَصْحَابِ مُوسَى إِنَّا وَجُنْدُهُ، قَالَ اللهُ عَرَّوْلَ : ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا وَجُنْدُهُ، قَالَ اللهُ عَرَّوْلًا : ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُرَكُونَ \* قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٦١، ٦٢].

وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ زَمَنَ الشَّدَائِدِ؛ فَلَا يَجُعَلُ مَسَالِكَ الْيَأْسِ تَتَسَلَّلُ إِلَى نَفْسِهِ، أَوْ أَنْ تُعَشِّشَ فِي ثَنَايَا وَزَوَايَا قَلْبِهِ، فَلَا تَضْعُفُ قِوَاهُ وَلَا تَسَلَّلُ إِلَى نَفْسِهِ، أَوْ أَنْ تُعَشِّشَ فِي ثَنَايَا وَزَوَايَا قَلْبِهِ، فَلَا تَضْعُفُ قِوَاهُ وَلَا تَصَلَّكُ إِلَى نَفْسِهِ، أَوْ أَنْ تُعَشِّشَ فِي ثَنَايَا وَزَوَايَا قَلْبِهِ، فَلَا تَضْعُفُ قِوَاهُ وَلَا تَضْعُفُ عَوَاهُ وَلَا يَتُوقَعُ الْمَسَرَّاتِ فِي أَحْلَكِ ثَخُورُ عَزَائِمُهُ، بَلْ يَكُونُ مُتَفَائِلًا مُسْتَبْشِرًا خَيْرًا، يَتَوَقَّعُ الْمَسَرَّاتِ فِي أَحْلَكِ الظُّرُوفِ، وَيَرْجُو السَّعَادَة فِي أَوْقَاتِ الْحُزُنِ، وَيَجِدُ الشِّفَاءَ عِنْدَ أَشَدِ الْبَلاءِ، الظَّرُوفِ، وَيَرْجُو السَّعَادَة فِي أَوْقَاتِ الْحُزُنِ، وَيَجِدُ الشِّفَاءَ عِنْدَ أَشَدِ الْبَلاءِ،

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، كَمَا فِي الزَوَائِدِ، ح: ١٠٦، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي السِّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ، ح: ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: الْبُحَارِيُّ، ح: ٤٦٦٣، وَمُسْلِمٌ، ح: ٢٣٨١.

وَيُبْصِرُ الْفَرَجَ مِنَ اللهِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْكُرْبَةِ، فَيُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالَى، وَيَعْلَمُ أَنَّ اللهَ ﷺ يَبْدِهِ مَقَادِير الْأُمُورِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَحُدَهُ سَيَكُشِفُ الضُّرَّ الذِي نَزَلَ بِالْأُمَّةِ، وَيَجْعَلُ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وَبَعْدَ الضِّيقِ فَرَجًا، وَبَعْدَ الْحُزُنِ سُرُورًا.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْ كُونَ إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحُسِنُونَ ﴾ [ النَّحُلُ: ضَيْقٍ مِمَّا يَمْ كُونَ إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحُسِنُونَ ﴾ [ النَّحُلُ: اللهُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْ كُونُونَ إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحُسِنُونَ ﴾ [ النَّحُلُ:

قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ هَا اللهِ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَرَا الله عَمَا الله

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الْفَرَجِ بَعْدَ الشِّدَّةِ، ح: ٣٠.

#### الْمَعْلَمُ الْحَادِي عَشَرَ: تَرْكُ الشَّائِعَاتِ، وَالْحَذَرُ مِنْ إِفْشَاءِ الْأَخْبَارِ.

مِنْ مَعَالِم الْمُدَى زَمَنَ انْتِشَارِ الْوَبَاءِ: أُزُومُ الصَّمْتِ وَتَرَكُ إِشَاعَةِ الْأَخْبَارِ، وَمِنَ النَّاسِ عِنْدَ الْأَرْمَاتِ وَالشَّدَائِدِ مِنَ النَّاسِ عِنْدَ الْأَرْمَاتِ وَالشَّدَائِدِ مِنَ النَّاسِ عِنْدَ الْأَرْمَاتِ وَالشَّدَائِدِ مِنَ النَّسَارُعِ فِي تَلَقُّفِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْأَخْبَارِ، وَنَشُرِهَا وَإِفْشَائِهَا، بِغَضِ النَّظَرِ عَنْ التَّسَارُعِ فِي تَلَقُّفِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْأَخْبَارِ، وَنَشُرِهَا وَإِفْشَائِهَا، بِغَضِ النَّظَرِ عَنْ مَصْدَرِهَا، وَلَا تَحَقُّقٍ مِنْ صِحَتِها ودِقَّتِها، وَلا فِي مَا يَنْتُجُ عَنْهَا مِنْ مَخَاطِر وَعَوَاقِبَ سَيِئَةً عَلَى الْأَفْرَادِ أَوِ الْمُجْتَمَعَاتِ، وَمَا هِيَ أَغْرَاضُ مَنْ نَشَرَهَا وَعُوفًا وَعُوفًا مَنْ عَلَى الْأَفْرَادِ أَوِ الْمُجْتَمَعَاتِ، وَمَا هِي أَغْرَاضُ مَنْ نَشَرَهَا وَحُوفًا وَعُولَا السِّلَبِيَّةِ ثُحُدِثُ فِي الْمُجْتَمَعِ اضْطِرَابًا وَحُوفًا وَرُعبًا، وَيَنْتُجُ عَنْهَا عَنَاطِرُ جَسِيمَةٌ عَلَى الدِّينِ وَالْعَقِيدَةِ، وَعَلَى الْبِلَادِ وَأَهْلِهَا، وَعَلَى الْأَمْنِ وَالِاسْتِقْرَارِ.

قَالَ اللهُ عَرَّوْلًا فِي صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمُرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ اللهُ عَرَوْلُهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ الْخُوفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٣].

قَالَ الضَّحَّاكُ رَخِيْلِتْهُ: ﴿أَذَاعُوا بِهِ يَقُولُ: فَشَوْهُ وَسَعَوًا بِهِ، وَهُمْ أَهُلُ النِّفَاقِ»(١).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ، ح: ٥٦٨٤.

وَقَالَ السَّعَدِيُّ وَعَلِيَّهُ: هَذَا تَأْدِيبٌ مِنَ اللهِ لِعِبَادِهِ عَنِ فِعَلِهِمْ هَذَا غَيْرِ اللَّائِقِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي هَمُّمُ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ اللَّائِقِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي هَمُّمْ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَالْمَصَالِحِ الْعَامَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَمْنِ وَسُرُورِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ بِالْحُوفِ الذِي فِيهِ مُصِيبَةٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَثَبَّتُوا وَلَا يَسَتَعْجِلُوا بِإِشَاعَةِ ذَلِكَ الْخَبِرِ، بَلْ يَرُدُّونَهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي يَتَثَبَّتُوا وَلَا يَسَتَعْجِلُوا بِإِشَاعَةِ ذَلِكَ الْخَبِرِ، بَلْ يَرُدُّونَهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأُمُورِ مِنْهُمْ، أَهْلِ الرَّأَي وَالْعِلْمِ وَالنَّصْحِ وَالْعَقِلِ وَالرَّزَانَةِ، الذِينَ يَعْرِفُونَ الْأُمُورَ وَيَعْرِفُونَ الْمُؤْمِنِينِ وَيَعْرِفُونَ الْمُؤْمِنِينِ وَيَعْرِفُونَ الْمُؤْمِنِينِ وَيَعْرِفُونَ الْمُؤْمِنِينِ وَيَعْرِفُونَ الْمُؤْمِنِينِ وَسُرُورًا هَمُ وَتَحَرُّزًا مِنْ أَعْدَائِهِمْ فَعَلُوا ذَلِكَ. وَإِنْ رَأُوا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحُةٌ ، أَوْ وَسُرُورًا هَمُ مُورَدًا هُونَ مَضَرَّتُهُ تَزِيدُ عَلَى مَصْلَحُةٍ ، لَمْ يُذِيعُوهُ .اهِ أَولَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحُةٌ ، أَوْ فِيهِ مَصْلَحُةٌ وَلَكِنْ مَضَرَّتُهُ تَزِيدُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ ، لَمْ يُذِيعُوهُ .اه (۱)

وَقَالَ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ طَلِيهِ: (لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ قِيلَ وَقَالَ)(٢).

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ وَخَلِللهُ: أَيُ الَّذِي يُكْثِرُ مِنَ الْحَدِيثِ عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ مِنْ غَيْرِ تَثْبُّتٍ، وَلَا تَدبُّرٍ، وَلَا تَبيُّنٍ اه (٣)

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً: «بِئُسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا» (٤).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»(٥).

<sup>(</sup>١) تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّحْمَنِ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَنَّانِ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: الْبُحَارِيُّ، ح: ١٤٧٧؛ وَمُسْلِمٌ، ح: ٥٩٣.

<sup>(</sup>٣) تَفُسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ، ح: ٤٩٧٢.

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ، ح: ٥.

وَقَدُ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ فِيمَا رَآهُ مِنْ أَحْوَالِ الْآخِرَةِ أَنَّهُ رَأَى: «الرَّجُلَ الذِي يَغُدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكُذِبُ الكَذُبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ يُشَرَشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ» (١).

وَهَذَا الذِي أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ الْمَصَدُوقُ وَيَنَا اللّهِ يَقَعُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اللّيومَ مِنْ خِلَالٍ مَا يَتَدَاوَلُونَهُ وَيَنْشُرُونَهُ مِنْ أَخْبَارٍ وَأَحْكَامٍ، عَبْرَ وَسَائِلِ اللّيَومَ مِنْ خِلَالٍ مَا يَتَدَاوَلُونَهُ وَيَنْشُرُونَهُ مِنْ أَخْبَارٍ وَأَحْكَامٍ، عَبْرَ وَسَائِلِ اللّيَوَاصُلِ الإجْتِمَاعِيّ، إِذْ يَبْلُغُ مَا يُنشَرُ فِيهَا أَقَاصِي الْأَرْضَ، وَيَشِيعُ فِي أَكْثَرِ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَاخْتِلَاقٌ، وَمَحْضُ افْتِرَاءٍ. الْمَعُمُورَةِ، وَإِذَا مُحِيّصَ الْخَبَرُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَذِبٌ وَاخْتِلَاقٌ، وَمَحْضُ افْتِرَاءٍ.

وَانْظُرُ فِي أَحُوالِ النَّاسِ الْيَوْمَ وَصَنِعِيهِمْ مَعَ هَذَا الْوَبَاءِ الْخَطِيرِ؛ كُمْ أَشَاعُوا مِنْ أَنْبَاءٍ فَاسِدَةٍ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعِي مِنْ أَخْبَارٍ كَاذِبَةٍ، وَأَذَاعُوا مِنْ أَنْبَاءٍ فَاسِدَةٍ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعِي مِنْ أَخْبَارٍ كَاذِبَةٍ، وَأَذَاعُوا مِنْ أَنْبَاءٍ فَاسِدَةٍ، وَلْيَنْأَ بِنَفْسِهِ عَنْهَا، وَلْيَلْزَمُ بَيْتَهُ، وَيَتَفَطَّنَ لِمِثْلِ هَذِهِ الْمُسَالِكِ الْمُعُوجَّةِ، وَلْيَنْأَ بِنَفْسِهِ عَنْهَا، وَلْيَلْزَمُ بَيْتَهُ، وَلْيَتَقِ الله رَبَّهُ عَرَّوْلًا.

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: الْبُحَارِيُّ، ح:٧٠٤٧.

الْمَعْلَمُ الثَّانِي عَشَرَ: الْإِلْتِزَامُ بِتَعْلِيمَاتِ الجِّهَاتِ الرَّسِمِيَّة، وَفَتَاوَىٰ الْمَعْلَمُ الثَّانِي عَشَرَ: الْإِلْتِزَامُ بِتَعْلِيمَاتِ الجِّهَاتِ الرَّسِمِيَّة، وَفَتَاوَىٰ الْمَيْدَةِ.

قَالَ اللهُ عَلَيْكُمْ: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾. [ النِسَاءُ: ٨٣].

قَالَ السُّدِّيُّ رَخِيْلَهُ: ﴿ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾؛ إِلَى أُمِيرِهِمْ حَتَّى يَتَكَلَّمَ هُوَ بِهِ ﴾ إِلَى أَمِيرِهِمْ حَتَّى يَتَكَلَّمَ هُوَ بِهِ ﴾ (١).

وَقَالَ قَتَادَةُ رَجِّلِللهُ: ﴿ قَوْلَهُ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾: إِلَى عُلَمَائِهِمْ ﴾ (٢).

قَالَ السَّعَدِيُّ رَخِلِتُهُ: ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ أَيُ: يَسْتَخْرِجُونَهُ بِفِكْرِهِمْ وَآرَائِهِمْ السَّدِيدَةِ وَعُلُومِهِمُ الرَّشِيدَةِ.

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ لِقَاعِدَةِ أَدَبِيَّةٍ؛ وَهِي: أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ بَحُثُ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ يَنْبَغِي أَنْ يُولَّى مَنْ هُو أَهُلُ لِذَلِكَ وَيُجُعَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَا يُتَقَدَّمُ بَيْنَ الْأُمُورِ يَنْبَغِي أَنْ يُولَّى مَنْ هُو أَهْلُ لِذَلِكَ وَيُجُعَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَا يُتَقَدَّمُ بَيْنَ الْأُمُورِ يَنْبَغِي أَنْ يُولِّى مَنْ هُو أَهْلُ لِلنَّلَامَةِ مِنَ الْخَطَأِ.اه (٣) أَيْدِيهِمْ، فَإِنَّهُ أَقُرَبُ إِلَى الصَّوَابِ وَأَحْرَى لِلسَّلَامَةِ مِنَ الْخَطَأِ.اه (٣)

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ، ح: ٥٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ، ح: ٥٦٨٩.

<sup>(</sup>٣) تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّحْمَنِ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَنَانِ ص ١٩٠.

فَالْعَاقِلُ مَنْ يُدرِك الْأُمُورَ بِعَقْلِهِ وَبَصِيرَتِهِ، يَلزَمُ الْمُدُوءَ وَالسَّكِينَة وَالْاعْتِدَالَ، وَأَمَّا الْجَاهِلُ وَالْعَجُولُ فَتَرَاهُ دَوْمًا مُنْدَفِعًا بِعَاطِفَتِهِ مُسْتَعْجِلًا فِي وَالْاعْتِدَالَ، وَأَمَّا الْجَاهِلُ وَالْعَجُولُ فَتَرَاهُ دَوْمًا مُنْدَفِعًا بِعَاطِفَتِهِ مُسْتَعْجِلًا فِي إِبُدَاءِ رَأْيِهِ، مُضْطَرِبًا عِنْدَ النَّوَازِلِ، مُعْجَبًا بِقِيلِهِ، مُنْتَقِصًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، لَا يَرَى هَمْ حَقًّا وَلَا مَنْزِلَةً، زَاعِمًا أَنَّهُ الْمُتَكَلِّمُ فِي مَصَالِحِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ بِنُ مَسْعُودٍ اللَّهُ مَنْ لَقُهُ اللَّهُ عَبْدُ اللّهِ بِنُ مَسْعُودٍ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ الْأَحَقُ اللَّهُ عِلَيْكَ بِالتَّوْدَةِ فَتَكُونَ تَابِعًا فِي الْخَيْرِ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ وَأَمَّا فِي الشَّرِ» (١).

فَلْيَحْذِرِ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَعَدَّىٰ حُدُودَ الشَّرْعِ، أَوْ يَخُوضَ فِيمَا لَا قِبَلَ لَهُ مِنْ قَضَايَا الأُمَّةِ، فَيَفْتَاتَ عَلَى مَن ولَّاهُ اللهُ أَمْرَهُ، وَلَا سِيمَا ذَوِي الرَّأَي وَالرِّيَادَةِ قَضَايَا الأُمَّةِ، فَيَفْتَاتَ عَلَى مَن ولَّاهُ اللهُ أَمْرَهُ، وَلَا سِيمَا ذَوِي الرَّأَي وَالرِّيَادَةِ وَمَنْ هُمْ فِي مَقَامِ الرِّئَاسَاتِ وَالتَّوْجِيهِ، وَذَوِي الشَّأَنِ، وَإِنْ كَانَ ذَا رَأْي وَعِلْمٍ وَمَنْ هُمْ فِي مَقَامِ الرِّئَاسَاتِ وَالتَّوْجِيهِ، وَذَوِي الشَّأْنِ، وَإِنْ كَانَ ذَا رَأْي وَعِلْمٍ فَلَا يَتَعَجَّلُ فِي إِعْطَاءِ رَأْي، أَوْ إِبْدَاءِ حُكْمٍ، أَوْ تَفْسِيرِ حَالٍ؛ بَلُ قَدُ لَا يَلْزَمُهُ فَلَا يَتَعَجَّلُ فِي إِعْطَاءِ رَأْيٍ، أَوْ إِبْدَاءِ حُكْمٍ، أَوْ تَفْسِيرِ حَالٍ؛ بَلُ قَدُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَمَا كُلُّ رَأْيٍ يُجَهَرُ بِهِ، وَلَا كُلُّ مَا يُعلَم يُقَالُ، وَلَا كُلُّ مَا يَصَلُحُ لِلْقَوْلِ يُقَالُ، وَلَا كُلُّ مَا يَصَلُحُ لِللَّهُ وَلِ يُقَالُ عِنْدَ كُلِ آءَ عَلَم يَقَالُ، وَلَا كُلُّ مَا يَصَلُحُ لِللَّهُ وَلِ يُقَالُ عِنْدَ كُلِ آءَ عَلَم يُقَالُ عَنْدَ كُلِ آءَ عَلَى اللَّهُ وَلِي لَكُلُ مَا يَصَلَعُ لِللَّهُ وَلِ يُقَالُ عِنْدَ كُلِ آءً وَلَا كُلُ مَا يَعْلَم يُقَالُ عَنْدَ كُلِ آءً عَلَا لَا عَنْدَ كُلِ آءَ عَلَى اللَّهُ وَلَا كُلُ مَا يَعْلَم يُقَالُ عَنْدَ كُلِ آءَ عَلَى اللَّهُ وَلِ يُعْلَم يُقَالُ عَنْدَ كُلِ آءً عَلَى اللَّهُ وَلِ يُقَالُ عَنْدَ كُلِ آءً وَقِي اللْهَوْلِ يُقَالُ عَنْدَ كُلِ آءً وَعِلْمِ يُقَالُ عَنْدَ كُلِ آءً وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّالَقُ عَلَى اللَّهُ وَلَا كُلُ اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَلَا كُلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

وَتَأَمَّلُ صَنِيعَ عُمَرَ الْفَارُوقِ الْمُحَدَّثِ الْمُلْهَمِ عَلَيْهُ حِينَمَا: ﴿خَرَجَ إِلَىٰ الْمُلْهَمِ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بَنُ الْجَرَّاحِ عَلَيْهُ وَأَمْرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بَنُ الْجَرَّاحِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ، ح: ٣٧١٨٨.

لِابْنِ عَبَّاسِ طِلْيِّهِ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَد وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَد حَرَجْتَ لِأُمْرِ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي، ثُمَّ قَالَ: ادُعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْش مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْح، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنْهُمُ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلَا تُقُدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحُ عَلَى ظَهْرِ فَأُصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بَنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لُوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمُ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتُ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخُصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتُ الْجُدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٌ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْض فَلَا تَقُدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»، قَالَ: فَكَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ»(١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ اللَّهِ حَارِيُّ، ح: ٥٧٢٩.

## الْمَعْلَمُ الثَّالِثَ عَشَرَ: عَدَمُ التَّعَرُّضِ لِلْوَبَاءِ، وَطَلَبُ الْمُعَافَاةِ، وَلُزُومُ الْمَعْلَفِ الْمُعَافَاةِ، وَلُزُومُ الْمَعْلِي اللّهِ اللّهُ اللّعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَلَىٰ الْمُسْلِمِ أَنْ يَطْلُبَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْبَلَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي أَيَصْبِرُ عَلَيْهِ أَمْ يَتَسَّحَطُ؟، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ يَتَسَّحَطُ؟، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ يَتَسَّحَطُ؟، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْ يَتَسَّحَطُ؟، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْ يَتَسَحَطُ؟، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْ يَتَسَحَطُ؟، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْ يَتَسَحَطُ؟، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ أَمْ يَتَسَحَطُ؟، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُتِلَا يَعْمِي أَنْ يُذِلّ نَفْسَهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَمْ يَتَسَعَحَطُ؟، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْ يَتَسَعَرَضُ اللّهُ يَعْلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

كَمَا نَهَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ تَمَنِّي لِقَاءَ الْعَدُو؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَة، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» (٢).

وَالْوَبَاءُ مِنَ الْبَلَاءِ، وَهُوَ عَدُوُّ لِابْنِ آدَمَ؛ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ، بِتَرَدُّدِهِ عَلَى مَجَامِعِ النَّاسِ؛ فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَلِيًّ عَنِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَانَ اللَّهِ عَلَى عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَعَلَى مَنْ كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ فَإِذَا مَعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِمَا فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ عِمَا فَرَارًا مِنْهُ الْ فَرَارًا مِنْهُ الْ وَرَارًا مِنْهُ الْ أَنْ الْمَا لَهُ وَاللَّهُ الْمُؤْولُ مِنْهُ الْ فَرَارًا مِنْهُ الْ فَرَارًا مِنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَوْدُولُ مِنْهُ الْمُؤْرِقُ وَاللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَلَا قَدْدُا مَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَا فَرَارًا مِنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ عَلَالَهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمُ اللّهُ الْمِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَا لَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا مِنْهُ اللَّهُ الْمَالَ الْمُؤْلُولُوا مِنْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِولُولُوا مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا مِلْمُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَحَمْ لِللَّهُ:

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: الرِّرُمِذِيُّ، ح: ٢٢٥٤، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ، ح: ٢٩٦٦؛ وَمُسْلِمٌ، ح: ١٧٤٢، وَاللَّفْظُ لَهُ.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: الْبُحَارِيُّ، ح: ٣٤٧٣، وَمُسْلِمٌ، ح: ٢٢١٨.

وَقَدُ أَحْكَمَتِ السُّنَّةُ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ كَثِيرًا مَا قَطَعَ وُجُوهَ الِاخْتِلَافِ فَلَا يَجُوزُ لِاَ السُّنَّةُ وَالْحَمِدُ لِلَّهِ كَثِيرًا مَا قَطَعَ وُجُوهَ الِاخْتِلَافِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفِرَارُ عَنْهُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْدِمَ عَلَى مَوْضِعِ طَاعُونٍ لَمْ يَكُنُ سَاكِنًا فِيهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفِرَارُ عَنْهُ إِذَا كَانَ قَدُ نَزَلَ فِي وَطَنِهِ وَمَوْضِع سُكْنَاهُ.اهد(۱)

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحْمَالِللَّهُ:

وَقَدُ جَمَعَ النّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى الْأَرْضِ الّتِي هُو بِمَا، وَنَهْ مِن الْخُولِ إِلَى الْأَرْضِ الّتِي هُو بِمَا التّحرُّزِ مِنْهُ، فَإِنَّ فِي الدُّخُولِ فِي الْأَرْضِ الّتِي هُوَ بِمَا تَعَرُّضًا لِلْبَلاءِ، وَمُوَافَاةً لَهُ فِي مَحَلِّ سُلُطَانِهِ، وَإِعَانَةً لِلأَرْضِ الّتِي هُو بِمَا تَعَرُّضًا لِلْبَلاءِ، وَمُوافَاةً لَهُ فِي مَحَلِّ سُلُطَانِهِ، وَإِعَانَةً لِلأَرْضِ الّتِي هُو بَعَا تَعَرُّضًا لِلْبَلاءِ، وَمُوافَاةً لَهُ فِي مَحَلِّ سُلُطَانِهِ، وَإِعَانَةً لِلإَنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، بَلْ بَحَنَّ الدُّخُولِ إِلَى لِللّهُ سُبْحَانَهُ إِلَيْهَا، وَهِي حِمْيَةٌ عَنِ الْأَمْكِنَةِ، وَالْأَهُويَةِ الْمُؤْذِيَةِ الْمُؤْذِينَةِ الْمُؤْذِيَةِ الْمُؤْذِيقِ الْمِؤْذِيقِ الْمُؤْذِيقِ الْمُؤْذِيقِ الْمُؤْذِيقِ الْمُؤْذِيقِ الْمُؤْذِيقِ الْمُؤْذِيقِ الْمُؤْذِيقِ الْمُؤْذِيقِ

وَفِي النَّهْيِ عَنِ الذَّهَابِ إِلَى الْأَمَاكِنِ الِتِي هِمَا الْأَوْبِئَةُ وَالطَّوَاعِينُ، حِكُمُ جَلِيلَةٌ مِنْهَا:

◄ جَنَّبُ الْأَسْبَابِ الْمُؤْذِيةِ وَالْبُعْدُ مِنْهَا.

◄ الْأَخْذُ بِالْعَافِيَةِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ.

√لِكَيْلَا يَسْتَنْشِقَ الْإِنْسَانُ الْهُوَاءَ الَّذِي قَدْ عَفِنَ وَفَسَدَ فَيَمْرَضَ.

<sup>(</sup>١) اللاستيذكارُ ٨/١٥٢. وَانْظُرُ أَيْضًا: التَّمْهِيدَ ٢١٢/٦.

<sup>(</sup>٢) زَادُ الْمَعَادِ ٤/٣٩.

✓ لِكَيْلَا يُجَاوِرَ الإِنْسَانُ الْمَرْضَى الَّذِينَ قَدُ مَرِضُوا بِذَلِكَ فَيَحْصُلُ لَهُ الْكَيْلَا يُجَاوِرَ الإِنْسَانُ الْمَرْضَى الَّذِينَ قَدُ مَرِضُوا بِذَلِكَ فَيَحْصُلُ لَهُ عِمْ الْقَرَفِ عِمْ الْقَرَفِ مِنَ جِنْسِ أَمْرَاضِهِمْ، وَقَدُ جَاءَ فِي الْأَثَرِ: «إِنَّ مِنَ الْقَرَفِ عِمْ الْقَرَفِ مِنَ الْقَرَفِ مَنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ» (١). وَالْقَرَفُ مُدَانَاةُ الْوَبَاءِ، وَمُدَانَاةُ الْمَرْضَى.

﴿ حَمْيَةُ النَّفُوسِ عَنِ الطِّيرَةِ وَالْعَدُوى؛ فَإِنَّهَا تَتَأَثَّرُ بِهِمَا، فَإِنَّ الطِّيرَةَ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ بِهَا، وَبِالْجُمْلَةِ فَفِي النَّهْيِ عَنِ ذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْحَذَرِ وَالْحِمْيَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ ذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْحَذَرِ وَالْحِمْيَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ ذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْحَذَرِ وَالْحِمْيَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ ذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْحَذَرِ وَالْحِمْيةِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِأَسْبَابِ التَّلَفِ (٢).

\*\*\*\*\*

(١) أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ، ح: ٣٩٢٣، وَضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) زَادُ الْمَعَادِ لِابْنِ الْقَيِّمِ بِتَصَرُّفٍ، ٤٠/٤، ٤٠.

#### الْمَعْلَمُ الرَّابِعَ عَشَرَ: مَا يَجِبُ فِعْلُهُ عَلَىٰ مَنِ ابْتُلِيَ بِهَذَا الْوَبَاءِ.

#### أَوَّلًا: الصَّبْرُ عَلَىٰ قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالرِّضَا بِمَا قَدَّرَهُ.

فَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَصْبِرَ عَلَى قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنْ يَرُضَى بِحُكُمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ، وَيَحْتَسِبَ الْأَجْرَ عِنْدَ اللهِ عَرَّوَلِلَّ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الْكُخُو اللهُ عُلَى أَنَّ النَّاسَ لَوِ اجْتَمَعُوا إِنْسَهُمْ وَجِنَّهُمْ عَلَى أَنْ يَدُفَعُوا عَنْهُ السَّحُفُ وَيُوقِنَ أَنَّ النَّاسَ لَوِ اجْتَمَعُوا إِنْسَهُمْ وَجِنَّهُمْ عَلَى أَنْ يَدُفَعُوا عَنْهُ السَّحُفُ وَيُوقِنَ أَنَّ النَّاسَ لَوِ اجْتَمَعُوا إِنْسَهُمْ وَجِنَّهُمْ عَلَى أَنْ يَدُفَعُوا عَنْهُ السَّحُونَ وَلَا يَجُزَعُ وَاللهُ خَيْرٌ لَهُ، فَلَا يَتَسَخَّطَ وَلَا يَجُزَعُ وَلَا يَجُزَعُ وَلَا يَخَلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ خَيْرٌ لَهُ، فَلَا يَتَسَخَّطَ وَلَا يَجُزَعُ وَاللهُ عَلَى كُلِ حَالٍ .

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتُهُ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (١).

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «إِنَّ عِظْمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ»(١).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، ح: ٢٩٩٩.

ثَانِيًا: سُؤَالُ اللهِ تَعَالَىٰ وَدُعَاؤُهُ.

بِالإسْتِكَانَةِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَالتَّضرُّعِ وَالتَّوسُّلِ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى، وَالإِنْكِسَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالإِفْتِقَارِ إِلَيْهِ، وَالْإِلْحَاحِ عَلَيْهِ بِرَفْعِ هَذَا الْبَلاءِ، فَاللهُ سُبْحَانَهُ جَلَّ وَعَلَا يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ الْخَائِفِينَ الرَّاجِينَ رَحْمَتَهُ الْبَلاءِ، فَاللهُ سُبْحَانَهُ جَلَّ وَعَلَا يُحِبُّ الْمُلِحِينَ الْخَائِفِينَ الرَّاجِينَ رَحْمَتَهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [ اَلاَّعُرَافُ: ٢٥ ].

وَقَالَ اللهُ عَزَّ شَأَنُهُ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ وَقَالَ اللهُ عَزَّ شَأَنُهُ: ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ عَذَابَ وَبِلْكَ كَانَ مَحُذُورًا ﴾ [ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا ﴾ [ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا ﴾ [ أَيُّا سُرَاءُ: ٥٧ ].

وَهُوَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَدَّسَتُ أَسُمَاؤُهُ يُجِيبُ الْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ، وَيَكْشِفُ عَنْهُ بَلُواهُ؛ بَلْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ دَلَائِلِ تَوْجِيدِهِ، وَيَكْشِفُ عَنْهُ بَلُواهُ؛ بَلْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ دَلَائِلِ تَوْجِيدِهِ، وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَخَعُلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ قلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النَّمَلُ: ٢٦]، وَقَالَ الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَإِنْ يَمْسَلْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَلْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَلْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَلْكَ بَعْرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْخُكِيمُ الْخُبِيرُ ﴾ [ اللهُ نُعَامُ: ١٨ ، ١٨ ].

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: التِّرْمِذِيُّ، ح: ٢٣٩٦، وَقَالَ: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجُهِ"،

وَتَأَمَّلُ أَخِي الْمُبْتَلَىٰ تَضَرُّعَ نَبِيِّ اللهِ أَيُّوبَ عَلَيَّهِ لِرَبِّهِ وَمَوْلَاهُ، وَتَوَسُّلُهُ إِلَيْهِ اللهِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ أَيْوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَيِّي بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ لِرَفْعِ الضُّرِّ عَنْهُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَيِّي بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ لِرَفْعِ الضُّرِ عَنْهُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَيِّي مِسَائِيَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [ اللهَ نَبِيَاهُ: ٨٣].

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِّلْلَهُ: جَمَعَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ بَيْنَ حَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ، وَإِظْهَارِ اللهُ الفَقْرِ والفَاقَةِ إلى ربَّهِ، وَوَجُودِ طَعْمُ المِحَبَّةِ فِي التَّمَلُّقِ لَهُ سُبْحَانَه، والإقْرَارِ لَهُ بِصِفَةِ الرَّحْمَةِ، وأنَّه أرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، والتَّوْسُلُ إِلَيْهِ بِصِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ، وَشِدَّةِ بِصِفَةِ الرَّحْمَةِ، وأنَّه أرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، والتَّوْسُلُ إِلَيْهِ بِصِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ، وَشِدَّة وَشِدَة مَا الرَّحِمِينَ، والتَّوْسُلُ إِلَيْهِ بِصِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ، وَشِدَّة عَرْبَ أَنَّهُ مَنْ حَاجَتِهِ هُو وَفَقْرِه، وَمَتَى وَجَدَ الْمُبْتَلَى هَذَا كُشِفَتُ بَلُواهُ، وَقَدُ جُرِّبَ أَنَّهُ مَنْ قَالَمُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَا سِيمَا مَعَ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ كَشَفَ اللهُ ضُرَّهُ.اهِ (١)

ثَالِثًا: حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ إِذَا أُصِيبَ بِهَذَا الْوَبَاءِ عَلِيهِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُرِد بِهِ شَرَّا، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ حَيْرًا، وَعَلَا، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ، يَرْحَمُ بِهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ، فَهَذَا الْوَبَاءُ إِنَّمَا هُوَ رَحْمَةُ مِنْ رَحَمَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ، يَرْحَمُ بِهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ، لِيَكْتُبَ لَمُنْمَ بِهِ أَجْرَ الشُّهَدَاءِ، وَيُعْلِيَهُمْ مَنَازِلَ الْأَتْقِيَاءِ الْأَصْفِياءِ.

فَعَنْ عَائِشَةَ وَلِيْشِهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَتْ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي ﴿ أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي ﴿ أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً

وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) اللَّفُوائِدُ لابُنِ الْقَيِّمِ ص٢٠١.

لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ»(١).

رَابِعًا: اِعْتِزالُ النَّاسِ، وَاِتِّخَاذُ التَّدَابِيرِ الْوِقَائِيَّةِ، وَلُزُومُ الْحَجْرِ الصِّحِيِّ.

وَالْوَاحِبُ عَلَىٰ مِنْ أَصَابَهُ هَذَا الْوَبَاءُ أَنْ يَعْتَزِلَ النَّاسَ أَوَّلًا، وَأَنْ يَتَّخِذَ التَّابِيرَ الْوِقَائِيَةَ التِي تَمَنْعُ انْتِقَالَ هَذَا الْوَباءِ إِلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ، وَلْيَبْدَأُ بِأَهْلِهِ، التَّدَابِيرَ الْوِقَائِيَةَ التِي تَمَنْعُ انْتِقَالَ هَذَا الْوَباءِ إِلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ، وَلْيَبْدَأُ بِأَهْلِهِ، فَلَا يَقُرَبُ أَنْعُ انْتِقَالَ هَذَا الْوَباءِ إِلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ، وَلْيَبْدَأُ بِأَهْلِهِ، فَلَا يَقُرَبُ أَكُم اللّهِ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى

وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهُ: «لاَ عَدُوى وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةً وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجُذُومِ كَمَا تَفِرُ مِنَ الْأَسَدِ»(٤).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ: الْبُخَارِيُّ، ح: ٣٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: الْبُحَارِيُّ، ح: ٢٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ: الْبُحَارِيُّ، ح: ٥٧٧١؛ وَمُسْلِمٌ، ح: ٢٢٢١.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ: الْبُخَارِيُّ، ح: ٥٧٠٧.

وَكَانَ فِي وَفُدِ تَقِيفٍ رَجُلٌ مَجُذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ﴿إِنَّا قَدُ بَايَعْنَاكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ﴿إِنَّا قَدُ بَايَعْنَاكَ فَأَرْجِعُ ﴾ فَأَرْجِعُ ﴾ فَأَرْجِعُ ﴾ فَأَرْجِعُ ﴾ فَأَرْجِعُ ﴾ أ

وعَنِ الزُّهْرِيِّ يَعْلِللهُ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخُطَّابِ عَلَيْهُ قَالَ لِلْمُعَيُقِيبِ عَلَيْهُ (وَكَانَ عَفَهُ (وَكَانَ عَلَيْهُ قَالَ لِلْمُعَيُقِيبِ عَلَيْهُ (وَكَانَ عَلَيْهُ وَكَانَ عَلَيْهُ (وَكَانَ بِهِ ذَاكَ الدَّاءُ، وَكَانَ بَدُرِيًّا» (٢).

بَدُرِيًّا» (٢).

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَجُمْ إِللَّهُ:

ثُمَّ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إِلَى الْمُسْتَشْفَى، وَلَا يَسْتَهِنُ بِشَأْنِ الْوَبَاءِ، وَلَا يَسْتَهِنُ بِشَأْنِ الْوَبَاءِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَسَبَّبَ فِي إِمْرَاضِ غَيْرِهِ وَمَاتَ، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُتَسَبِّبًا فِي فَإِنَّهُ إِنْ تَسَبَّبَ فِي إِمْرَاضِ غَيْرِهِ وَمَاتَ، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُتَسَبِّبًا فِي قَالُهُ إِنْ يَكُونَ مُتَسَبِّبًا فِي قَتْلِهِ، وَقَدُ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي حَقِّ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ قَتْلِهِ، وَقَدُ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي حَقِّ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجُهُ: مُسْلِمٌ، ح: ٢٢٣١.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجُهُ: الطَّبَرِيُّ فِي تَّهْذِيبِ الآثَارِ، ح: ٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>٣) اَلْفَتَاوَى الْكُبْرَى ٥/٤٥.

وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» (١).

فَإِذَا مَنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ الرَّجُلَ مِنْ شُهُودِ الجُمَاعَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ حَتَى لَا يُؤذِي عِبَادَ اللهِ بِرَائِحَةِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ، وَهُمَا مِنَ الْمُبَاحَاتِ، فَكَيْفَ الْأَمْرُ وَالْخُومِ، وَهُمَا مِنَ الْمُبَاحَاتِ، فَكَيْفَ الْأَمْرُ وَالْخُومِ، وَهُمَا مِنَ الْمُبَاحَاتِ، فَكَيْفَ الْأَمْرُ وَالْحَالُ بِمَنْ يَعْمَلُ فَيْرُوسَاتٍ قَاتِلَةً وَفَتَّاكَةً، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَذَى وَالْخَرِ مِنْ آكِلِ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ.

كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدَعَ الْحَرَكَةَ وَالْخُرُوجَ، فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ، فَقَالَ عَلَيْ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، مِنَ الطَّاعُونِ، فَقَالَ عَلَيْ الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ هِمَا فَلَا تَذُخُلُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ» (٢).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحَمْلِللهُ:

يَجِبُ عِنْدَ وُقُوعِ الطَّاعُونِ السُّكُونُ وَالدَّعَةُ، وَتَسْكِينُ هَيَجَانِ الْأَخْلَاطِ،...، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي فِيهِ التَّقَلُّلُ مِنَ الْحَرَكَةِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، وَالْفَارُّ مِنَهُ الْحَرَكَةِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، وَالْفَارُ مِنْهُ الْحَرَادِ مِنْهُ، وَدَعَتُهُ وَسُكُونُهُ أَنْفَعُ لِقَلْبِهِ وَبَدَنِهِ وَبَدَنِهِ وَبَدَنِهِ إِلَّا مُحْرَدُ اللّهِ تَعَالَى وَاسْتِسْلَامِهِ لِقَضَائِهِ.اهِ (٣)

<sup>(</sup>١) أَخْرَجُهُ: مُسْلِمٌ، ح: ٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ: الْبَحَارِيُّ، ح: ٣٤٧٣، وَمِسْلِمٌ، ح: ٢٢١٨.

<sup>(</sup>٣) زَادُ الْمَعَادِ لابُنِ الْقَيِّمِ ٤٠/٤.

هَذَا مَا أَمْكَنَ جَمْعَهُ، والفَضُلُ للهِ وَحُدَهُ؛ فَلَهُ الْحَمَدُ وَالشُّكُرُ عَلَىٰ تَوفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِي الخَطَأَ وَالتَّقْصِيرَ وَامْتِنَانِهِ، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِي الخَطَأَ وَالتَّقْصِيرَ عِمْنِيهِ وَعَطَائِهِ، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِي الخَطَأَ وَالتَّقْصِيرَ عِمْنِيهِ وَعَطَائِهِ، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِي الخَطَأَ وَالتَّقْصِيرَ عِمْنِيهِ وَعُمِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمَّدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

\*\*\*\*

# الفهرس

| مُقَدِمَةٌمُقَدِمَةٌ                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مُّهِيدٌ: تَعْرِيفُ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ وَفَيرُوسِ كُورُونَا (كُوفِيدُ - ١٩) ٥                               |
| الْمَعْلَمُ الْأَوَّلُ: تَذَكُّرُ نِعْمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ، وَشُكُرُ الْمُنْعِمِ عَلَيهَا،            |
| يَدُفَعُ الْعَذَابَ وَيَرْفَعُهُ                                                                                  |
| الْمَعْلَمُ الثَّايِي: الْيَقِينُ بِأَنَّ الْإِبْتِلاَءَ سُنَّةٌ رَبَّانِيَّةٌ، وَأَنَّهُ مِنْ مُقْتَضَى حِكُمَةِ |
| اللهِ سُبْحَانَه وَتَمَامِ عَدْلِهِ ٤١                                                                            |
| الْمَعْلَمُ الثَّالِثُ: الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الدَّاءَ وَجَعَلَ لَهُ الدَّوَاءَ • ٢           |
| الْمَعْلَمُ الرَّابِعُ: الْقُرْبُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَالْفَزَعَ إِلَى تَوْحِيدِهِ أَعْظُمُ دَوَاءٍ          |
| لِرَفْع الْوَبَاءِلِوَفْع الْوَبَاءِ                                                                              |
| الْمَعْلَمُ الْخَامِسُ: الْفَزَعُ إِلَى الصَّلاَةِ فَرْضًا وَنَفُلًا ٢٩                                           |
| الْمَعْلَمُ السَّادِسُ: تِلاوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَلُزُومُ الذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ،                        |
| وَالْإِسۡتِغُفَارِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ ﷺ٣٢                                                |
| تِلاوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَسَمَاعُهُ:                                                                       |
| الْإِكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَالْإِلْحَاحُ عَلَى اللهِ عَرَّىٰ اللهِ عَرَّالُكَ اللهِ عَرَّالُكَ اللهِ عَرَ     |
| لُزُومُ ذِكْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا آنَاءَ اللَّيْلَ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ: ٣٥                                    |
| الْإِكْثَارُ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ: ٢٤                                                                            |
| الْإِكْثَارُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ عَلِيَّةٍ: ٤٤                                          |

| السَّابِعُ: هَاسِنُ الْأَخُلَاقِ، وَصُنْعُ الْمَعْرُوفِ، وَبَذَلُ الْخَيْرِ                      | المَعْلَمُ      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                  | وَالْإِحْسَاه   |
| شَّامِنُ: التَّوْبَةُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، وَتَرْكُ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي ٩ ٤             | الْمَعْلَمُ الْ |
| تَّاسِعُ: مُجَانَبَةُ اللَّعِبِ وَاللَّهُوِ، وَالتَّنَزُّهُ عَنِ الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَّةِ.     | الْمَعْلَمُ ال  |
| o £                                                                                              |                 |
| عَاشِرُ: بَتُ رُوحِ التَّفَاؤُلِ، وَنَشُرُ الْأَمَلِ، وَالْكَلاَمِ الطَّيَّبِ ٧٥                 | الْمَعْلَمُ الْ |
| لْحَادِي عَشَرَ: تَرْكُ الشَّائِعَاتِ، وَالْحَذَرُ مِنْ إِفْشَاءِ الْأَخْبَارِ • ٦               | الْمَعْلَمُ ا-  |
| شَّانِي عَشَرَ: الْإِلْتِزَامُ بِتَعْلِيمَاتِ الجِّهَاتِ الرَّسْمِيَّة، وَفَتَاوَىٰ الْهَيْئَاتِ | الْمَعُلَمُ ال  |
| الْعِلْمِيَّةِاللهِ الْعِلْمِيَّةِ.                                                              | وَاللِّجَانِ    |
| لثَّالِثَ عَشَرَ: عَدَمُ التَّعَرُّضِ لِلْوَبَاءِ، وَطَلَبُ الْمُعَافَاةِ، وَلُزُومُ             | الْمَعْلَمُ ا   |
| مَنْزِلِيِّمنْزِلِيِّ                                                                            | الحُجُرِ الْـ   |
| رَّابِعَ عَشَرَ: مَا يَجِبُ فِعْلُهُ عَلَى مَنِ ابْتُلِيَ كِعَذَا الْوَبَاءِ ٧٠                  | الْمَعْلَمُ ال  |
| : الصَّبْرُ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرِّضَا بِمَا قَدَّرَهُ ٧٠                         | أُوَّلًا        |
| : سُؤَالُ اللهِ تَعَالَىٰ وَدُعَاؤُهُ                                                            | ثَانِيًا        |
| : حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى                                               | ثَالِقًا        |
| ا: اِعْتِزالُ النَّاسِ، وَاتِّخَاذُ التَّدَابِيرِ الْوِقَائِيَّةِ، وَلُزُومُ الْحَجْرِ           | رَابِعًا        |
| ٧٣                                                                                               | الصِّحِيِّ.     |
| YY                                                                                               | الفهرس          |